onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# enll is joi illus

الأعمال الإبداعية

### الأسواب الأفاقية. أمين يوسف غراب



الهيئة الصرية العامة للكتاب



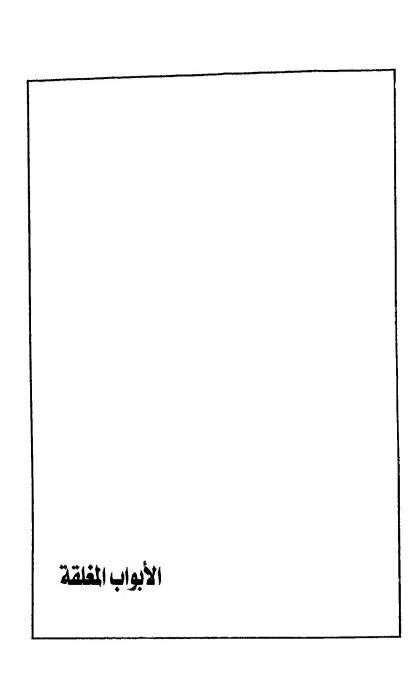



## الأبواب المغلقة





#### مهرجان القراءة للجميع ٩٩ مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سهزائ مبارك

(سلسلة الأعمال الإبداعية)

الأبواب المغلقة

أمين يوسف غراب

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

الفنان: محمود الهندى | وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياصة

د. سمير سرحان التنفيذ: ميئة الكتاب

الغلاف

والإشراف الغنى:

المشرف العام:

#### على سبيل التقديم

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يشرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

الإهسداء

إلى «ع» وهي عين

أمين يوسف غراب

### تحية

إلى أولئك الذين لم يجدوا على ماثدة الحياة سوى طبق واحد فغمسوا فيه لقمة العيش . . .

فتلوث الطبق . وتلوثت اللقمة ، وتلوث أيضاً الفم الذي مضغها . إلى أولئك جميعاً، وأعنى بهم الذين كانت حياتهم في هذه الدنيا قدراً مقدوراً ، أبعث بتحيتي و . . تعزيتي .

أمين يوسف غراب



تخرجت في كلية الحقوق . ونلت إجازة الدكتوراه في القانون . وكان موضوع الرسالة التي تقدمت بها « الإنسان والدوافع النفسية للجريمة » ولم أستشعر في دراستي أي ضيق أو تعب ، برغم ضخامة الجهد الذي أقوم به . بل العكس ، كنت أجد لذة لا تكاد تعدلها لذة أخرى . فقد كنت منذ الصغر أحب دراسة القانون . و يحلو لى تعمق مواده ، ودراسها . وفهم أحاسيس المشرع عندما يتعمق الجريمة ويحدد نوعها ويدرس نفسية المجرم. ولماذا مثلا تختلف عقوبة القتل العمد الذي يسبقُه الترصد عن القتل المفاجئ في معركة مثلا ، أو في الذود عن عرض ، مع أن نية القتل لحظة ارتكاب الجريمة واحدة ، هذه عزم أكيد على القتل ، وتلك أيضا عزم مؤكد على القتل، حتى وأنا طفل كان يحلولى أن أفكر في ذلك ، إذا رأيت الصبية الذين ألعب معهم في الشارع يتشاجرون بعضهم مع بعض ، أو أتشاجر أنا مع واحد منهم ، وكثيراً ما كنت أسأل نفسى : لو كنت أنا مكان هذا الصي الذي ضربني وأسال دمائى ، فهل كنت فعلتما فعلت وهل من أجل هذا السبب التافه ، إنني مثلا أخذت الكرة منه وقذفت بها بعيداً، أستحق أن أضرب بهذه القسوة حتى تسيل دمائي ؟ هكذا كثيراً ما كنت أسأل نفسى مثل هذا السؤال ، وكثيراً ما كان يجيئى الجواب : لا ، إذن لماذا فعل هذا الطفل ما فعل ؟ ولماذا ضربنى بهذه الوحشية حتى أسال دمائى ؟ وسريعاً ما كان يجيئنى الجواب شافياً . . إما أن أمه مثلا على خلاف مع أى ، أو أنه مثلا ابن الحوذى ، أو ابن البواب ، وهو فقير ومعوز ورث الثياب ، وأنا ابن باشا وثرى ، وثيابى نظيفة ، وأرتدى فاخرها دائماً ، إذن هناك دوافع نفسية للجريمة ، غير الدوافع المادية التى ترتكب من أجلها .

ولعل تفكيرى فى ذلك وأنا بعد طفل ، ظل يلازمنى فيا بعد ، وهو الذى جعلى أتقدم برسالة فى نفس الموضوع « الإنسان والدوافع النفسية للجريمة » .

ولم تخرجت، استطعت بفضل مؤهلي ، وأسرقي ، أن أحصل على وظيفة كبيره ، فقد كانت الوظائف إذ ذاك ، وقفاً على أبناء الأسر الكبيرة ، وليست على أصحاب المؤهل فقط . وكنت من حسن الحظ أنتمى إلى أسرة كبيرة فعلا ، فقد كانت أى تركية الأصل ، وكان جدها لأبيها من الذين حكموا مصر فترة من الزمن . وكان أبي برغم أنه نشأ في أسرة فقيرة في الريف ، وكان يعمل في صدر شبابه ناظراً للزراعة في أحد التفاتيش التي كان يملكها جدى لأمى . إلا أنه استطاع بفضل ذكائه وألمعيته ومهارته الفائقة في تعرف نفسيات البشر أن يشق طريقه سريعاً . ويصبح من أثرياء أهل الريف وينزوج من أمى ، التي كان زواجه منها ويصبح من أثرياء أهل الريف وينزوج من أمى ، التي كان زواجه منها

فاتحة خير كثير له بعد ذلك ، وأن يظفر برتبة الباشوية وأن يصبح عضواً في البرلمان . ٢٢

ولذلك عندما تخرجت ، وعينت فى سلك النيابة العامة ، نظر إلى بعين الاعتبار ، ولما عرف عنى ميلى إلى تعمق البحث فى أصل الجرائم وحب المعرفة فى بواعثها وأسباب ارتكابها ، كان يحال إلى بعض الجرائم الخامة التى ترتكب ، وحدث أن وقعت فى ذلك الحبن بعض الجرائم الكبرى . السياسية وغير السياسية ، التى هزت البلاد فى ذلك الحين ، وكان الوصوف إلى معرفة مرتكبيها أمراً عسيراً جداً ، ولكن بشىء من الصبر ، والحظ ، استطعت أن أمسك منها بأول الحيط ، وما دامت أصابعك قوية ، وأناملك حساسة ، فلن يفلت منها الحيط أبداً ، وبذلك استطعنا أن تحسك بالجناة ، وأن نخمد تلك النار التى كاد لهيبها يستعر فى ذلك الوقت ، وقد والحذف هذا كثيراً . و وطد مركزى إلى حد كبير ، وفرح له أبى ، فليس أحدب إلى الأب من أن يرى ابنه ناجحاً .

وظالت كذلك إلى أن حدث ذات يوم ، أن وقعت جريمة قتل غامضة في حى المنيرة ، إذ وجدت سيدة ثرية في الأربعين من عمرها قتيلة في منزلها . وقد حدثت الجريمة في منتصف الليل ، في غرفة الصالون في البيت ، إذ أطلق عليها الجاني ثلاث رصاصات على مسافة عشرة سنتيمترات ومن مسدس براونج عيار (٧) فهتكت الرصاصات الثلاث فروة الرأس وحطمت الجمجمة ونفذت إلى المنح وحدثت الوفاة في الحال .

كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي .

وقد كان للحادث أثره السيئ في النفوس. فقد وقع في إحدى العمارات الكبيرة الآهلة بالسكان وذهبت ضحيته سيدة متقدمة في السن وقورة اشتهرت بالسمعة الحسنة ، والخلق الطيب وعمل الخير ، ولذلك اتجه تفكيري في الحال إلى أن الجريمة ارتكبت بسبب السرقة ، وسبب ذلك أن المجنى عليها ثرية ، وتملك مالا وفيراً ، تحتفظ بأكثره عندها في البيت كما تملك الكثير من الحلي الثمينة من الماس والذهب وبعض التحف الغالية ، غير أنه ثبت من المعاينة وفحص محتويات البيت فحصاً دقيقاً ، أن شيئاً من هذا كله لم يمس ، حتى كيس نقودها الصغير وجد بجانبها فوق المقعد الذي كانت تجلس إليه وقت ارتكاب الحادث . ووجد كما هو لم يمس ، برغم أنه كان بداخله ما يزيد على الحمسين جنيها ، وبذلك انتفت الفكرة التي كانت تخامرني في أول الأمر . وهي أن الجريمة قد ارتكبت من أجل السرقة . وبدا الموقف يزداد غموضاً ، والظلام يخيم حلكته فوق هذه الجريمة الغامضة ، ولا سيما بعد أن انقطع ذلك الحيط الرفيع الذي كنت قد بدأت أمسك أحد طرفيه ، وهو الحادم التي كانت تعمل في خدمة المجنى عليها ، والوحيدة التي كانت تقيم معها في البيت ، والتي مرضت قبل الحادث بأيام ونقلت إلى المستشفى ، ولما ذهبت إلى سؤالها هناك اتضح أنها في حالة إغماء شديد . فأرجات سؤالها .

وفى اليوم التالى وردت إشارة من المستشفى تفيد بأنها قد فارقت



الحياة ، إثر أزمة قلبية كانت تنتابها من حين إلى حين ، ولما انقطع هذا الخيط هكذا سريعاً ، وكنت أعتبره البصيص من النور الذى سنهتدى به لتبديد هذه الظلمة التى تكتنف الحادث . بدأت أمسك بخيطين جديدين تكشف عنهما التحقيق . فقد ثبت من أقوال بواب العمارة التى كانت تقطنها القتيلة ، وأقوال الذين كانوا يجاورونها فى السكن ، وبائعى اللبن والخبز ، أنه كان يتردد على المجنى عليها فتاة فى السابعة والعشرين من عرها جميلة جمالا ملحوظاً ، ذات شعر أسود داكن وعيون زرقاء واسعة ، طويلة فارعة الطول . وكانت تلفت النظر بأناقتها ، وكانت أما اسم الفتاة ، أو أين تقيم أو تعمل ، فلم يعرفه أحد ولم يمكن الاهتداء إليه ، أما الثانى فهو ريفى كهل فى الستين من عمره ، وكان يتردد عليها قليلا جداً ، كل عدة شهور تقريباً ، عندما يأتى إليها بريع الضيعة التى تملكها المجنى عليها فى الريف . والذى يتولى هو بالنيابة عنها الإشراف على شقونها .

وبعد هذه المعلومات الجديدة ، بدأ تفكيرى يتجه اتجاهاً آخر ، وهو أن الحريمة وقعت فعلا بسبب المال أو الميراث ، وأن لهذا الرجل دخلا فى الأمر من غير شك ، والملك لم أشأ أن أقبض عليه أو أستدعيه للسؤال ، حى لا يرتب أجوبته سلفاً ، أو يجد فرصة لنسج خيوط الأضاليل ، كما يحدث فى مثل هذه الحال . وانتقلت إلى ضيعة القتيلة فى الريف ، وسقطت فجأة على الرجل ، وعلى حسابات الضيعة ، وعلى بعض الذين على صلة

بالرجل من أقاربه أو أصدقائه . وقد ساعدني في ذلك أبي وسطوته الكبيرة في الريف ، ومجاورة مزارعه لضيعة القتيلة . وقد بذلت في هذا جهداً كبيراً ، حتى إنني مكثت ثلاثة أيام ، وثلاث ليال لم أنم ، ولم أبدل ملابسي . فقد كنت أواصل التحقيق في الليل والنهار . ومع ذلك لم أظفر بطائل ، ولم أرخيطا واحداً أمسك به ، برغم مثات الصفحات الي استغرقتها في التحقيق . أو شيئاً يبعث حتى مجرد الشك ، فقد كانت الأمور جميعاً تسير سيراً حسناً ، في الضيعة وفي حساباتها ، وليس من وريث للقتيلة من قريب أو بعيد . حتى يرتكب مثل هذه الجريمة البشعة . حتى عم دسوق الذي ظننته في أول الأمر له دخل في الموضوع ، حتى هذا الرجل الريفي الكهل ، اتضح أنه برىء ، وأنه غير ما كنت أظن ، فقد وجدته رجلا محطماً ، زاده الحادث تحطيماً ، وكادت عيناه تبيضًان حزناً على القتيلة ، وقد ثبت من التحقيق أنه يحمل قلباً طيباً فعلا ، وضميراً يقظاً ، فقد اعترف الرجل بمبلغ كبير من المال كان في ذمته للفقيدة ، ولم يثبت هذا المبلغ في الدفاتر . ولم يعرف به أحد في الوجود غير القتيلة نفسها . وكان يمكنه إغفاله لو أنه أراد أن يغفل حسابضميره . وكان هذا الرجل فعلا يحمل نفسا رقيقة تفيض بالخبر والحنان وحب الناس جميعاً وكنت ألاحظ ذلك من اهتمامه بأمرى بالذات وعطفه على، وتألمه من الجهد الذي أبذله ، وكان يقدم لي من الحين إلى الحين بعض الطعام بيده ، ويرجوني من حين إلى آخر أن أربح نفسي قليلا ، ولما انتهى التحقيق ولم يسفر عن نتيجة ، تقدم الرجل منى وراح يسدى إلى بعض النصح ، وأهمها أن لا أتعب نفسى أو أرهقها ، ولما قلت له إنه الواجب هو الذى يملى علينا هذا ، قال الرجل بلهجته الريفية التى ما زال جرسها يرن فى أذنى إلى اليوم وهو ينظر إلى ويديم النظر :

- أحياناً في هذا الزمن يكون غير الواجب هو الواجب .

فاندهشت لهذا القول وسألته: ماذا يقصد ؟

فقال وصوته يختنق ، والدموع تملأ عينه :

- أقصد أن الست زينب عبد العال رحمها الله ، التي عاشت حياتها للخير والصلاة ، والحج إلى بيت رسول الله ، تموت قتيلة ، والقاتل يعيش طليقاً يمرح في دنياه . .

فتأثرت فعلا بهذا القول ، وتركته وانصرفت ، ولم ينس الرجل الطيب وهو يودعنى أن يشد على يدى مصافحاً ، وهو يحملنى التحية إلى أبى ، ولما سألته هل يعرفه .: قال فى ابتهاج والفخر ملء إهابه :

ــ وهل فى المديرية جميعها من لم يعرف سعادة الباشا الوالد ؟

وتركته وانصرفت، وفى قلب السيارة راحت أناملى تعبث فى دوسيه القضية ورحت أتصفح بعض أوراق التحقيق فإذا بها جميعها سوداء ليس فيها حتى منفذ واحد يستطيع أن يهديني إلى شيء، فشعرت بكثير من الضيق وأحسست لأول مرة فى حياتى بمرارة الإخفاق، وتذكرت تلك الجملة التي أكرهها كرها شديداً والتي أتخيلها أمامى فوق دوسيهات بعض

القضايا أشبه بحفنة من الثعابين الكبيرة السوداء تكاد تغرس أنيابها في مشاعرى وفي أحاسيسي، بل في كياني كله وهي « يحفظ التحقيق ، وتقيد الجناية ضد مجهول »، وعز على كثيراً أن أضطر في النهاية إلى كتابة هذه الجملة التقليدية ، التي يضطر إليها دائماً المحقق العاجز ، وإنتابني ضيق شديد حتى إنني لما عدت إلى بيني في القاهرة لم أنم وظللت قلقاً برغم الإرهاق الشديد الذي كنت أحس به ، وقد لاحظ أبي ذلك ، وكان يعرف حرصي الشديد على قضاياي . . . ومتاعبي في سبيل تبديد الظلمات التي تكتنف بعضها . وما هي الآلام التي أعيش فيها كلما غم على" ، وأحسست بعجزي عن الوصول إلى نتيجة ، ولذلك راح يهون على ، وجلس معى ما يزيد على الساعتين ، نقلب الأمر ونستعرض ظروفه معا ، ونضرب أخماساً في أسداس كما يقولون . وكلما لاحت لي بارقة أمل ، كان النور يتألق في عيني كل منام، إلا أن هذا النور واأسفاه كان يعود سريعاً فيتلاشى ، كلما استعرضنا ظروف الحادث مرة أخرى ، أو استرجعت أقوال من سمعت أقوالهم ، وظللنا كذلك حتى ضاق أبى ذرعاً هو الآخر ، فتركبي وانصرف لينام ، وهو يقول لي بعد أن أشفق على ورثى لحالى : ــ إذا مات الفارس يوماً ، فليس من الحتم أن ينفق الجواد .

وظل الحال كذلك عدة أيام ، كدت خلالها لا أفكر في هذه القضية التي قل اهتماى بها فعلا ، وكدت أنساها ، وشغلتني عنها شواغل

أخرى كثيرة . ولولا بعض الإجراءات التقليدية التي كانت باقية على استيفاء التحقيق فيها من ناحية الشكل ، لمددت يدى وذيلت صفحات هذه القضية التي تضخمت أمامي بتلك الجملة الكريهة إلى نفسي والتي تشبه حفنة من الثعابين تماماً ، ولولا أنني انقطعت عن العمل لمدة يومين، بسبب وعكة ألمت بي وجعلتني ألازم الفراش لمدة ثلاثة أيام ، لكنت أتممت بقية الإجراءات في هذه القضية ، وحولتها للحفظ فعلا ، غير أنه حدث فجأة حادث غريب جعل قلبي يكاد يقفز فرحاً ، فقد حضر إلى مكتبي أحد ضباط المباحث الجنائية ، ومعه عبد الفضيل بواب العمارة التي وقعت فيها الجريمة ، وأنهى إلى أنه قد عرفت شخصية الفتاة المجهولة التي كانت تردد على المجي عليها في بيها . والتي أدلى بأوصافها عبد الفضيل بواب العمارة في التحقيق ، وأنها ـ أي الفتاة ـ تدعى « زينات شوقى » وتعمل راقصة في ملهى في الهرم ، وأنها تقيم في المنزل رقم ١٧ بشارع علوى بالدق ، وقد ثبت من التحريات أنها تقيم وحدها في المنزل المذكور ، ولا يتردد عليها أحد ، وأن هذه المعلومات جميعها قد عرفت عن طريق صورة للفتاة ، شاهدها عبد الفضيل في إعلان من إعلانات الملهي المذكور . وبرؤيته لها رؤية العين تأكد من أنها هي نفسها الفتاة التي كانت تتردد على المجنى عليها ، والتي ورد ذكرها في التحقيق ، وما إن استمعت إلى هذه المعلومات جميعها ، حتى أمرت بالقبض عليها فوراً وإيداعها السجن على ذمة القضية، وقد اتجه تفكيرى

في الحال اتجاهاً آخر ، راقصة وتعمل في ملهي ليلي ، وصديقة للمجنى عليها ، وتتردد عليها في بيتها ، بل تبيت معها في البيت نفسه كما قال ذلك بواب العمارة ، فكرت في هذا كله وفي شيء آخر ورد في المعاينة وفى تقرير الطبيب الشرعي ، ولم أفطن إليه أو أهم به في حينه ، وهوأن ثوب القتيلة ، وجد أثناء وقوع الحادث ، وبه آثار تمزيق من قبل ، وهذا كله إن دل فعلى أن الحادث لم يكن بسبب السرقة ، كما فكرت في أول الأمر ، وأن الطهر وطيبة الحلق والسمعة الحسنة التي كانت تتحلي بها المجنى عليها ، كما ورد على لسان الشهود ، كل ذلك لم يكن إلاستاراً تختفى خلفه بعض الجرائم الحلْقية ، وبذلك بدأت القضية أماى تتجه فعلا اتجاهاً آخر . ومكثت ثلاثة أيام قضيتها في الإسكندرية لإتمام بعض الإجراءات في إحدى القضايا هناك . ولما عدت ، استدعيت الفتاة من السجن ، ولما مثلت أمامى ، وجدت أوصافها فعلا ، كما ذكر البواب في أول التحقيق . . شعر أسود داكن . . وعيون زرقاء . . واسعة . . وقوام فارع طويل . . وبشرة كلون العاج الذى لفحته شمس الشرق ، فأحالته إلى ما يشبه لون سنابل القمح ، غير أن هذا الحِمال الرائع ، وهذه الفتنة التي لا نظير لها كان يلفها خمار أسود رقيق من الحزن ، بحيث جعل هذا الوجه الحميل الرائع أشبه تماماً بالمصباح المنطفى ، والعيون الزرق الواسعة يبدو لك بياضها وهو يلتمع خلف الأهداب الطويلة المنسدلة عليها كما تلمع مترنحة ذبالة السراج الذى نضب زيته ، ولاحظت أنها في حالة

إعياء شديد بحيث لاتكاد تقوى على الوقوف ، فأذنت لها بالجلوس فتهاوت على المقعد حتى كادت تسقط من عليه . فسألتها : هل هي مريضة . . فعرفت أنها جاثعة . . وأن لها ثلاثة أيام لم تتناول طعاماً ، لأنه ليس لها أحد يسأل عنها أو يعنى بها وحتى الذين كانت تعمل عندهم في الملهى ، تنكروا لها بمجرد القبض عليها ، وأنها لم تحضر نقوداً معها لتشترى طعاماً وأن الطعام الذي قدم لها في السجن عافته نفسها ولم تأكله . فأشفقت عليها وأحضرت لها طعاماً في الحال وأرجأت معها التحقيق إلى اليوم الثاني .

فى الصبياح استدعيت الفتاة إلى مكتبى ، وكانت قد تما اكت قواها إلى حد كبير . وديت فى أوصالها الحياة وفى جمالها الفتنة ، كما تمشت فى وجهها خيوط من إشراق . وغدا تماماً كطلعة الفجر عندما يننفس نوره فى الكون حتى إننى دهشت كثيراً من الفرق الكبير بين أمس واليوم . وزادت دهشتى عندما بدأت التحقيق معها وفرغت من تلك الأسئلة التقليدية الأولى : اسمك . . وسنك . . وعماك . . وأين تقيمين . . وبدأت أدخل فى الموضوع وسألها :

- هل تعرفین المجنی علیها . . . زینب عبد العال الشوباشی ؟
   أقول كانت دهشتى بالغة عندما أجابت فى صراحة متناهية ،
   واطمئنان زائد :
  - أجل أعرفها . . وأعرفها جيداً . . فقلت :
    - \_ هل كنت ترددين عليها في بيها ؟
  - ــ كثيراً جدًا . . وأحياناً كنت أبيت عندها أيضاً !
    - ـ متى تعرفت على المجنى عليها ؟
      - ــ هي التي تعرفت علي".

- \_ كيف ؟
- في الصيف الماضي كنت أعمل في ملهى صيفي . . وهو باخرة على النيل . . وذات ليلة بعد أن انتهيت من رقصتي . . حضر إلى جمعة . .
  - ـــومن جمعة ؟
  - ــ خادم في الملهي . . وقال إن سيدة تريد مقابلتك . .
    - ــ هل كان معك أحد في تلك اللحظة ؟
- كنت فى غرفتى أبدل ملابسى . ولما سألته من هى ؟ . وماذا تريد ؟ . . أفهمنى بأنها سيدة يبدو عليها أنها وقورة ومن أسرة كبيرة وأنها من رواد الملهى ، وتتردد عليه من حين إلى آخر . ولما بجاءت إلى فى غرفتى . . أجلسها ، وطلبت لها زجاجة كوكاكولا . وقالت لى : إنها تعودت أن تتردد على هذه الباخرة بين الحين والحين لتزجية الفراغ ، وإنها منذ أن شاهدتنى أعجبت بى وبرفصى : إذ لاحظت أنى لا أجلس مع أحد . ولا أتصل بأحد ، وأنها شعرت نحوى بعاطفة وحب ، ولذلك فهى تدعونى على فنجان شاى ببينها .
  - \_ ووافقت ؟
    - .. ٧-
    - \_ لاذا ؟
- \_ في الحقيقة ترددت . . لأن الناس قد تعودوا أن لا ينظروا للراقصة كفنانة . . وإنما كامرأة تعرض جسمها عارياً على الناس . . وأنها صيد

من السهل اقتناصه . .

ـ وهل أنت كذلك ؟

فصمتت ولم تجب ، وعلت وجهها غمامة كتلك التي تزحف فوق وجه القمر وتغطمه ، وقالت :

- أتصدقني لو قلت لا ؟

وشعرت بحرج شديد من هذا السؤال الذي لا دخل له في الموضوع ، وقلت معتذراً ، أو محاولا الاعتذار :

- أقصد هل الراقصة كذلك فعلا ؟

فتمتمت بصوت خفيض جداً ، وهي تنظر إلى الأرض :

ــ أرجو أن تسألني عن نفسي فقط .

فأغفلت السؤال وقلت:

- وهل كان مظهر المجنى عليها يوحى بترددك في قبول دعوتها ؟

- لا . أبداً أبداً . وإنما ترددت لأن بعض السيدات أحياناً يتخذن مظهر الوقار والحشمة والتظاهر بالتقى وسيلة لغايات معينة ، ولكنها لما ألحت . . وعدتها بذلك . . وأعطتنى عنوان مسكنها . . وانصرف . . وأحست وهى تنصرف بعد استجابتى لرغبتها أنها فرحت كثيراً . . إذ تهلل وجهها حتى انشقت عيناها عن إشراقة نور أضاءت كيانها كله . . . على أتشكك في الأمر ثانية ولم أذهب إليها في الموعد . . وبعد يومين اثنين . . تصادف أننى مرضت فيهما ولم أذهب إلى الملهى . .

- جاءتني هي إلى بيتي . .
- حمل كانت تعرف عنوان بيتك ؟
- لا . . وهذا مما أدهشني أول الأمر . . ولكني عرفت منها أنها لما تجدني في الملهي في اليومين الماضيين سألت عن عنواني فأملاه عليها جمعة الحادم . . وهو الذي أخبرها بمرضى . .
- .. ألم تزدد شكوكك .. بعد أن وجدت منها هذا الاهتمام الزائد .. الذي لامبر ركه ؟
- فعلا . . ولكن عندما توطدت علاقتى بها ، تبددت شكوكمى جميعاً . . إذ وجدتها لى أكثر من أم . . وكانت هي تقول ذلك دائماً . .
  - \_ ماذا كانت تقول ؟
- كانت تقول بأنها وحيدة . لا أخ ولا زوج . ولا ابن أو ابنة . . وأنها تود لو تتخذفي ابنة لها . ولعل هذا التشابه في الحرمان والوحدة هو الذي حببني فيها ، وجعلني أنزلها من نفسي منزلة الأم تماماً . .
  - وكنت قد نسيت أن أوجه لها سؤالا هامًّا . . . فقلت :
    - \_ مع من تقيمين في بيتك ؟
      - نه وجدى .
      - ـ من أى بلد أصلا ؟
        - ــ القاهرة .
        - ـــ وأين تقيم أسرتك ؟

- أبى مات قبل أن أراه . . وأى تزوجت وأنا طفلة . . وتقيم مع زوجها فى الصعيد . . في قرية تسمى البداري .

- -- ولماذا لم تأخذك معها . . بعد أن تزوجت ؟
  - قالت إن زوجها رفض أن ينفق على . . .
    - كم كانت سنك في ذلك الحين ؟
      - سبع سنوات ؟
- ــ ولمن تركتك أمك في القاهرة بعد أن رحلت عنها مع زوجها ؟
  - -- ليس لأحد . .
  - فصمت لحظات ، ثم قلت :
    - \_ وكيف نشأت إذن ؟
- هذا تاريخ لا أذكره ، وإنما الذى أعرفه هو أننى اشتغلت خادمة عند « عالمة » فى شارع محمد على تدعى « الست بهية » وهى التى علمتنى الرقص . .
  - -- ألم تتردد عليك أمك طوال هذه المدة ؟
- ــ بعد أن عرفت كراقصة ، كانت تتردد على من حين إلى آخر. . لتأخذ منى بعض النقود .
  - أين كانت تقيم أمك في القاهرة ؟
  - ـ في حارة درب المرعشلي . . في القلعة . .
    - وما اسمها ؟

- \_ نظيرة أحمد البسيوني . .
  - ــ وما اسم زوجها ؟
    - \_لا أعرف . .
- ــ ألم يحضر ازيارتك مع أمك مرة من المرات ؟
- \_ لا . . ولم أره منذ تزوج من أمى . . ونزح معها إلى الصعيد . .

وراودنى شك فى هذه المعلومات . . فتناولت ورقة وكتبت فيها اسم الأم وعنوانها ، وذيلتها بأمر القبض عليها وترحيلها فوراً إلى القاهرة ، ولاحظت أثناء ذلك أن الفتاة تختلس النظر إلى يدى وما أكتب فسألتها :

- ــ هل تقرئين وتكتبين ؟
  - ... نعم
- ــ مل ذهبت إلى المدرسة ؟
  - . Y\_
- كيف إذن تعلمت القراءة والكتابة ؟
- \_ علمتني الست بهية عليها رحمة الله .
- \_\_ سمعتك من لحظات تنطقين كلمة بالإنجليزية . . . فهل تعلمت \_\_ الانجليزية أيضاً ؟
- تعلمت منها بعض كلمات . . حينها كنت أعمل فى مرقص ليلى ، يؤمه بعض الجنود الإنجليز أيام الحرب . .
- فنظرت إليها سريعاً ، ولا أدرى لماذا تغيرت نظرتي إليها هذه المرة ،



ولا أدرى أيضاً لماذا وجهت إليها هذا السؤال على الفور:

- ــ هل أنت متزوجة ؟
  - .. Y\_
- \_ وهل سبق أن تزوجت ؟
  - . Y\_
  - ـــهل . . .

ولكنها لم تجعلني أتم السؤال وقالت بصوت خفيض جدأ وهي تنظر إلى الأرض:

\_ إنى عذراء .

ولعل هذا الجواب الأخير كان أبرز الأجوية وأدعاها إلى الشك في كل أقوالها . ولكى أضع شكوكى هذه جميعاً موضع اليقين مددت يدى وتناولت ورقة من أمامى ، وطلبت إحالتها على الكشف الطبني . . . وكأنها أدركت قصدى .. فتألمت في حزن، لأنها قالت وكأنها جواد جريح يتألم :

- \_ وما دخل هذه الأسئلة الأخيرة فيما استدعيتي من أجله ؟
  - \_ أليس من حقى أن أعرف ؟
    - \_ تعرف ماذا ؟
  - ــ السر الحقيقي الذي ربط بينك وبين المجنى عليها ؟
    - أفهم من ذلك أنك ترتاب في صلتي بها ؟

- رام لا ...

فقالت وقد علت وجهها فجأة سحابة قاتمة السواد ، وقد ارتفع صوبها لأول مرة ، شأن من يكاد يخرج عن طوره :

-- لو أن الأمر كما تظن لما قطعت علاقتى بها نهائيتًا قبل الحادث عشرين يوماً . .

فأحسست على الفور أننى وضعت يدى على شيء . ولذلك تماسكت حتى لا تهزنى الفرحة ، وقلت وأنا أدور من بعيد حول ما أريد :

- -- إذن أنت تعلمين بالحادث في حسنه ؟
  - قرأت عنه في الصحف . .
  - ولماذا لم تتقدى للإدلاء بأقوالك ؟
    - أي أقوال ؟
- بأنك على الأقل تعرفين المجنى عليها . . وقرأت أنه جارى البحث عن فتاة تنطبق عليها أوصافك . .
  - لم أقرأ هذا . . ولم تشر إليه الصحف .
    - ولكنك قرأت نبأ مقتلها . .
- ولو قتل أحد . . فهل على جميع الذين يعرفونه أن يتقدموا
   يقولوا إننا كنا نعرف القتيل ؟

وأحسست بما فى الجواب من سخرية ، ولكنى تغاضيت ، وقلت : - ولكن علاقتك أنت بها لم تكن عادية كما جاء فى أقوالك . .

- \_ أي أقوال ؟
- \_إنها كانت لك بمثابة الأم . .

فأرسلت تنهدة طويلة . . وقالت بصوت خفيض . . وكأنها تزداد

توجعاً :

\_ولا أنكر أننى فرحت بذلك كثيراً . . وكانت سعادتى به لاتقدر . . حتى إننى فعلا اعتبرتها أى . وأودعتها كل أسرارى ، وصدقت كل ما كانت تقوله لى . . .

\_ ماذا كانت تقول لك ؟

\_ إنه لا ذرية لها .. وإنها تعتبرنى ابنة لها .. وإنها مستعدة أن تهب لى ماتمالك حتى ضيعتها الصغيرة التي تملكها في الريف ، فقط أترك مهنة الرقص . وأعيش معها في بيت واحد .

\_ ولماذا لم مافقى ؟

\_ لم أَشَا أَن أَكُونَ عَبْثًا عَلَى أَحَد .. أَو تَنْفَقَ عَلَى سَيْدَة ليست لَى بَهِ صَلَّة قَرَابَة أُو رَحِم .

قالت ذلك وصمت في حزن شديد حتى إن بعض الدموع كادت تنفرط عن عينها . . فانتهزت فرصة هذه الآلام التي تعتمل في نفسها . . ووجهت إليها هذا السؤال :

ــ تقولين إنك انقطعت عنها نهائيًّا .. قبل الحادث بعشرين يوماً . . فما هي الأسباب ؟

- ارتبت في أمرها .
  - کیف ؟
- ــ فاجأتها ذات ليلة . . ورجل يتسلل في الظلام من مخدعها . .

فياسكت حتى لا أشعرها بأهمية هذا الاعتراف الذى يكاد يكون نقطة تحول في القضية . . وقلت :

- هل أنت متأكدة من أقوالك ؟
  - .. نعم ...
- أليس من الجائز أنك تخيلت ذلك في الظلام ؟
  - لقد أشعلت النور . . ورأيته رؤية العين . .
  - هل كنت معها في البيت في هذه الليلة ؟
    - 7-
    - \_أين كنت ؟
    - ـ في الملهي ..
    - -- هل كنت على موعد معها ؟
      - . 4-
      - \_ إذن لماذا ذهبت إليها ؟
- كنت متعودة أن أتردد عليها فى أى وقت . . فى النهار . . ولكنى لم أتعود أن أذهب إليها فى الليل ، إذا ذهبت . . إلا فى وقت متأخر جداً . . أى بعد أن أخلص من عملى الليلى فى الملهى .

- \_ متى كان عملك الليلي ينتهي تقريباً ؟
  - \_ بعد الساعة الواحدة صباحاً . .
    - \_ كل ليلة ؟
    - \_ كل ليلة . .
  - ــ ومتى ذهبت إليها في تلك الليلة ؟
    - ـ حوالي العاشرة مساء . .
- \_ أنت تقولين إن عملك لا ينتهي الا بعد منتصف الليل . .
- في هذه الليلة ذهبت إلى الملهى كالعادة ، فوجدتهم قد أتوا براقصة جديدة لتعمل معى ، فكانت مفاجأة لى .. واعتبرت هذا ماستًا بكرامتي ، فتركت الملهى وانصرفت ، ولم أشأ أن أذهب إلى بيتى فذهبت اللها .
  - \_ كم كانت الساعة على وجه التحديد عندما ذهبت إليها ؟
    - \_ العاشرة والنصف أو الحادية عشرة .
      - \_ وما الذي حدث بالتفصيل ؟
    - ــ شاهدت رجلا يتسلل من محدعها كما قلت . .
      - \_ كيف شاهدته ؟
- \_ أنا صعدت في المصعد كالعادة ، وعندما بلغت باب المسكن . .
  - أخرجت المفتاح من حقيبي وفتحت الباب.
    - \_ هل كان معك مفتاح للمسكن ؟

- ... نعم
- ولماذا ؟
- هى اللي أعطتني إياه، لكي أدخل وأخرح في أي وقت أريد . .
  - ــ ولما فتحت الباب ؟
- وجدت البهو مظلماً كالعادة ، فظنتها نائمة ، الأبها كانت متعودة أن تبكر فى النوم . . ولكن ما إن أشعلت النور ، حتى سمعت حركة غير عادية فى غرفتها . . والاحظت أن نور الغرفة قد أطفى . . . فاتجهت إلى الغرفة وفتحت بابها ، وما إن تقدمت خطوة واحدة حتى وأيت رجلا أمامى فى الظلام فصرخت وكاد يغمى على . . وانتهز هو هذه الفرصة وخرج سريعاً وهو يحاول إخفاء وجهه بجريدة كانت فى يده .
  - وأين كانت هي ؟
- ــ لما أشعلت نور الغرفة وجدتها جالسة على مقعد بجانب السرير . . .
  - وماذا كانت ترتدى من الثياب ؟
    - ــ قميص النوم . .
      - ــ فقط ؟
  - وشالا أسود كانت متعودة دائماً أن تضعه على رأسها وكتفيها . .
- ــ هل وضعت الشال عندما رأتك . . أو كانت تضعه على رأسها
  - من قبل ؟
  - ـــ لا أستطيع أن أحدد . .

- \_ وماذا قالت لك ؟
- \_ كانت مرتبكة جدًا .. بحيث إنها لم تستطع أن تنطق .
  - \_ ألم تسأليها . . عن سبب وجود هذا الرجل ؟
    - . צ
    - \_ لاذا ؟
- ــ لأن هناك بعض الأسئلة يستطيع الإنسان أن يعرف الجواب عنها سلفاً . .
  - ـــ هل أفهم من ذلك أنك اقتنعت فعلا بـ . . . .
    - ــ مادامت قد ماتت فايغفر لها الله . .
    - \_ ألم يدر أي حديث بينك وبينها في هذا الشأن ؟
      - . Y\_
      - \_ ألم تؤنبيها على هذا الفعل ؟
  - ــ كانت المفاجأة مذهلة بالنسبة لى فلم أنطق . .
  - ــ تقولين بأنك رأيت الرجل رؤية العين . . . فما هي أوصافه ؟
- ــ كل الذى أذكره . . أنه طويل القامة . . أشيب الشعر . . يضع فوق رأسه طربوشاً طويلا . . ويرتدى بذلة أنيقة سوداء اللون ذات
  - خطوط بيضاء رفيعة . . ولونه يميل إلى السمرة . .
- ــ كيف شاهدت لونه وأنت تقولين إنه كان يضع جريدة على وجهه . . ؟

ـــشاهدت يده ونصف وجهه وهو يستدير سريعاً ليخرج من الياب.

- تقولين بأن الغرفة كانت مظلمة . . فكمف شاهدت ذلك ؟
- ـــ لما فتحت الباب . . أضاء النور الذي في البهو . . مدخل الغرفة ..
  - هل قال لك شيئاً ؟
  - إنه لم ينظر إلى . .
  - وأنت ألم تقولي له شيئاً ؟
  - كنت في حالة ذهول . .
  - \_ إذا عرض عليك . . فهل تستطيعين أن تتعرف عليه ؟
    - ــريما ...
    - ــ ألم تشاهديه قبل هذه المرة يتردد على البيت ؟
    - \_ لا . . لا . . أبداً . . أبداً . . لا هو ولا غيره . .
      - ــ هل كانت الحادمة في البيت وقت دخولك ؟
  - ــ لا . . لأنني التقيت بها عند خروجي واقفة أمام المصعد . .
    - ــ أين كانت ؟
      - \_ لا أدرى . .
    - \_ ألم تتحدثي إليها بشيء؟
- ... كان احتقاري لها هي الأخرى زائداً .. فلم أنظر إليها وانصرفت ..
  - \_ أَلَمْ تَتْرُدُدَى عَلِيهَا بَعْدُ هَذَا التَّارِيخِ ؟

- \_ إطلاقاً . .
- \_ ألم تنصل هي بك ثانية ؟

- حاولت كثيراً وأرسلت لى عم دسوقى أكثر من مرة . . ولكنى رفضت . .

وكانت مفاجأة لى أن تذكر هذا الاسم . . فقد كنت حتى هذه اللحظة أعرف أنها لا تعرفه . . وقد أنكر هو فى التحقيق معرفته بها إنكاراً باتاً . . وأدهشنى ذلك . . وبدأت أرى خيطاً جديداً يتراقص أمام عينى .

ـــ من هو عم دسوقی ؟

ولذلك قلت متجاهلا:

- رجل من الأرياف كان يتردد عليها . . وكان خولى زراعتها كما قالت لى . .
  - \_ هل شاهدته يتردد عليها ؟
    - -- كثيراً . . . .
  - \_ وهل كان يتحدث إليك ؟
- أحياناً . . وكنت أستريح إليه . . فقد كان لطيفاً ومرحاً إلى حد كبير . . . وأذكر أننى مرة طلبت منه أذرة خضراء فأرسلها لى بعد يومين . . . ومعها بعض الفطير والزبد . .
  - ــ أرسلها لك في بيتك . . أم في بيت المجنى عليها ؟ .
    - في بيت المجنى عليها . .

- ــ ما هي أوصاف هذا الرجل ؟
- كهل فى الستين من عمره تقريباً . . طويل اللحية والشارب . .
  - له عينان ضيقتان . . وعلى أذنه اليسرى قطع أفقى . .
    - فاندهشت لدقة هذه الأوصاف وقلت:
      - -- هل كان يعوف عنوان بيتك ؟
      - ــ بدليل أنه جاءنى ثلاث مرات . .
      - لماذا جاء إليك في المرات الثلاث ؟
    - ليحاول أن يستعيد صداقي بها ثانية . .
      - ــ وماذا قلت له ؟
      - ـــ رفضت طبعاً . .
      - ألم يسألك عن السب ؟
        - ـــسألني . .
      - ــ وهل قلت له السبب الحقيقي ؟
        - \_خجلت . .
        - ــ ماذا قلت له إذن ؟
- ــ قلت له إننى راقصة . . وإن الناس تعودوا أن ينظروا إلى الراقصات نظرة غير مشرفة . . وإنها سيدة كريمة ومحافظة، وإن ترددى عليها قد يسيء إليها . . .
  - ـ ولماذا قلت له هذا ؟

- \_ لأنني كنت أشفق عليها فعلا . .
- ــ برغم الذي حدث وشاهدته بعينك . . .

فصمتت ولم تجب . . ولما أعدت السؤال . . قالت بصوت مختنى :

- \_ لقد كنت أحبها فعلا . .
  - ــ وماذا قال لك ؟
- ــ حاول أن يقنعني فلم أقتنع .
- \_ متى كانت آخر مرة دهب فيها إلى بيتك ؟
- ـ قبل الحادث بأسبوع واحد . . وكان يوم جمعة على ما أذكر .
  - \_ هل أنت متأكدة من أن اليوم كان يوم جمعة ؟
    - ــ نعم . . لأنه كان يحضر دائماً يوم الجمعة . .
      - ــ لماذا يوم الجمعة بالذات ؟
  - كان يقول لى بأنه يصلى الجمعة دائماً في مسجد الحسين .
    - فزادت دهشي وقلت وأنا أشعر بأنني وصلت إلى شيء:
- ــ قال دسوقي على حسنين في التحقيق . . إنه لم يتعرف عليك ولم
  - يرك في بيت المجنى عليها أبدآ . .
    - ــ هو قال ذلك ؟
      - ــ أجل .
      - ــ غريبة .
    - ــ ما هو سبب إنكاره ؟

- \_لا أعرف .
- هل كانت علاقته بالمجنى عليها طيبة ؟
  - -جداً ...
  - ألم تلاحظي شيئاً على هذه العلاقة ؟
    - ــ من أي ناحية ؟
    - \_ أي ملاحظة . .
- ـــ لم تكن أكثر من علاقة خادم بمخدومه .
  - هل كانت الحبي عليها تثق فيه ؟
- ــ إلى حد أنها كانت لا تتصرف أى تصرف إلا بمشورته .
  - \_ مثل ؟
- ــ مثلا . . غضبت يوماً على الحادم التي تعمل عندها . . وأراذت
  - طردها . . ولكنها لم تفعل لأن عم دسوق لم يوافق على طردها . .
- ما السبب فى أنها كانت تأخذ بقوله إلى هذا الحد ، وهو لا يخرج عن أنه خادم عندها كما تقولين ؟
  - رج على من من الماريك \_ إخلاصه لها .
    - \_ وهل كان مخلصاً لها فعلا ؟
  - كان لها أكثر من أب . . وأكثر من شقيق .
    - ان که ۱ کار ش اب و کار

وحاولت أن أسألها بعض أسئلة أخرى ولكنها كانت متعبة ومرهقة إلى حد كبير . . فاكتفيت بهذا القدر . . وشعرت بشيء من الاطمئنان لهذه النتائج التي وصلت إليها وإن كانت جميعاً ما زالت في عالم الغيب . . وأرجأت التحقيق إلى الغد . . ولكني في الغد انشغلت بالمرافعة في إحدى القضايا . .

بعد يومين استأنفت التحقيق في هذه القضية . . فاطلعت على نتيجة الكشف الطبي على الفتاة . . وكم كانت دهشي بالغة . . عندما جاء تقرير الكشف الطبي مؤيداً لصحة أقوالها وأنها عذراء فعلا كما قالت في التحقيق . . وقد جعلني هذا أراجع أقوالها مرة أخرى . وأنظر إليها بعين الاعتبار . . كما جعل نظرتي إليها تتبدل ، ولا أنكر أني شعرت نحوها بكثير من العطف والتقدير .

وكانت أمها قد تم القبض عليها، وترحيلها إلى القاهرة. فاستدعيتها. ولما مثلت أماى . وجدتها عجوزاً ذات سحنة نحاسية صدئة . . وجه متغضن . . ترتسم فوقه عدة تجاعيد سوداء . . تنم عن الشر . . كما تنم نظراتها الصفراء الشاحبة التي تنبعث من عينيها الضيقتين عن الغلظة والقسوة والأنانية . . مما جعلني أستشعر الضيق أو هكذا أحسست بمجرد أن وقعت عيني عليها . . ومع أنها كانت تبكي . . وكانت فعلا في حالة ذعر شديد . . إلا أن هذا لم يقلل من أهمية خطرها في نظري . . ولذلك عاملتها في أول الأمر بشيء من الغلظة . . وبعد أن أجابت على بعض عاملتها في أول الأمر بشيء من الغلظة . . وبعد أن أجابت على بعض الأسئلة الأولية التي يتطلبها التحقيق . . وجهت إليها السؤال التالى :

ــ منذ متى تقيمين في البداري ؟

- \_ من خس عشرة سنة .
- \_ أين كنت تقيمين قبل ذلك ؟
  - ــ في درب المرعشلي بالقلعة . .
    - \_ مع من كنت تقيمين ؟
      - \_ مع زوجي الأول . .
- ـــ هل كنت متزوجة قبل زوجك الحالى ؟
  - ... نعم
  - \_ ولماذا انفصلت عنه ؟
    - \_مات . :
    - . \_ ماذا كان يعمل ؟
    - \_عربجي کارو . .
      - \_ و بعد موته ؟
- \_ كنت أشتغل خادمة في بعض المنازل . .
  - ا ما هو آخر بیت کنت تعملین به ؟
    - ــ بيت المرحوم حسن الشربتلي . .
      - \_ أين يقع هذا البيت ؟
- ـ خلف سراى الهياتم في شارع الخليج . .
  - \_ ولماذا تركت الحدمة ؟

ل تزوجت زوجی الثانی . . وذهبت معه إلى البداری . . وترکت القاهرة نهائيًا . .

- ــ ماذا كان يعمل زوجك الثاني؟
  - ـ باثع فاكهة متجول . .
  - ولماذا ترك هذه التجارة ؟
- ـ ورثعن أمه نصف فدان. فترك التجارة.. وفضل أن يعمل فلاحاً..
  - هل أنجبت من زوجاك الأول ؟
    - .. ¥-
    - ومن زوجك الثاني ؟
    - ولامن زوجي الثاني .
      - فنظرت إليها وقلت:
- ـــ أنت لك ابنة تدعى زينات شوقى . . وتعمل راقصة في بعض
  - الملاهى الليلية . . وتقيم فى القاهرة . .
  - ليست ابنتي . . وأنا لم أنجب طول حياتي . .

وكنت لحظتها أشعل سيجارة.. فكادت تسقط من في .. ولكني تماسكت سريعاً حتى لا أجعلها تشعر بدهشتي من هذه المفاجأة الغريبة .. وقلت:

- ولماذا تدعى هي ذلك ؟!
  - ــ هي فعلا تظن أنبي أمها .
    - تظن أنك أمها ؟

- ــ وما الذي جعلها تظن ذلك ؟
- \_ لأنها نشأت لا تعرف لها أمَّا .. فقلت لها أنا أمك . . وأيضاً الذين كانوا يعرفون حقيقتها . . طلبوا مني أن أقول لها ذلك . .
  - \_ من هم ؟
  - ــ سيدة لا أعرفها جاءتني في اليوم الثاني من عثوري عليها . .
    - \_ عثورك على من ؟
      - \_على نعمة . .
        - \_ من نعمة ؟
- كان اسمها نعمة . . وأنا التي سميتها بهذا الاسم . . أما زينات فهواسم الشهرة بعد أن اشتغلت راقصة .
  - \_ أين عثرت عليها ؟
  - \_ لقيطة ملقاة في الطريق..
  - \_اذكرى الذي حدث بالضبط . .
- ـ كنتِ في ذلك اليوم أقطع الطريق من القلعة إلى شارع الخليج حيث البيت الذي أخدم فيه . . وعند أول شارع درب الجماميز . . وبجوار سبيل المحمدي . . سمعت صوت بكاء طفل . . . . فالتفت فوجدت طفلة مولودة حديثاً . . وقد لفت في ثياب بيضاء نظيفة . . فحملتها وعدت بها إلى البيت . .

- هل شاهدك أحد ؟
  - ... \\ \_
- كم كانت الساعة في ذلك الوقت ؟
  - حوالي السادسة صباحا ...
- وما الذي جعلك تستيقظين في هذا الوقت ؟
- كنت دائماً أذهب إلى البيت الذي أخدم فيه في مثل هذا الوقت.
  - ۔ ولماذا لم تبلغی عنها ؟
- لأننى لم أنجب . . وكانت أمنيتى أن يكون لى طفل أو طفلة . . ولم الله إلى . . وقد سميتها نعمة فعلا . .
  - ــ وماذا قال لك زوجك ؟
  - ــ كان زوجي قد مات . . وكنت أقيم بمفردى في ذلك الحين . .
- قلت إن الذين كانوا يعرفون حقيقتها طلبوا منك تبنيها . . فمن هم ؟
- فى نفس اليوم الذى عثرت عليها فيه . . جاءتنى سيدة لا أعرفها
- وقالت لى إنها صديقة لأم هذه الطفلة . . وإن الله قد أمر بالستر . .
- وطلبت منى أن أعنى بتربية الطفلة .. وسوف تدفع أجر تربيتها والعناية بها ..
  - ــ فى أى وقت من النهار جاءت إليك ؟
    - ــ بين المغرب والعشاء . .
      - ـــ أين جاءت إليك ؟
        - ـ فی بینی . .

- ــ وكيف عرفت بيتك ؟
- ـ قالت لى إنها كانت تتبعني وأنا أحمل الطفلة . .
  - \_ هل لا حظت أن أحداً كان يتبعك فعلا ؟

Y\_

في اقوالها ؟

.. وإلا فكيف عرفت هي بيتي فعلا ؟

ـــ ما هي أوصاف هذه السيدة التي جاءت إليك ؟

ــ سيدة وقورة . . يبدو عليها من ثيابها وحشمتها أنها من أسرة

كبيرة . .

ــ كم سنها على وجه التقريب ؟

ــ شابة فى الثلاثين أو فى الحامسة والثلاثين . . طويلة . . ممتلئة الجسم إلى حدما . واسعة العينين . . ولونها يميل إلى السمرة . . وشعرها أسود فاحم السواد . .

وكانت هذه الأوصاف تنطبق إلى حد كبير على المجبى عليها، فقلت:

ـ جىلە ؟

\_ طبعاً ست وجمنيلة .. ولولا حزبها و بكاؤها لكانت كالقمر تماماً ..

ـ لماذا كانت تبكى ؟

ـــ ألم يجعلك هذا تشكين في أنها هي أم الطفلة ؟

- ـ فعلا شككت في هذا وسألتها ولكنها أنكرت . .
  - \_ ماذا قالت لك ؟
  - قالت لى إنها حزينة لأن أم الطفلة قريبة لها. .
    - -- وهل صدقت هذا ؟
- الحقيقة صدقت . . لأن مظهرها لم يكن ليدل على أنها من الستات إياهن . .
  - \_ ماذا تقصدين بالستات إياهن ؟
  - ــ أقصد اللواتي يحملن سفاحاً .. ويلقين بأبنائهن في الطرقات . .
    - ــ ما اسم هذه السيدة .:
    - سألها عن اسمها .. ولكها أنكرته على ..
      - ــ لماذا أنكرته عليك ؟
    - ـ كانت دائماً تقول .. إن الله حليم ستار . .

لست أدرى لماذا عاودنى الشعور بخطورة هذه المرأة التي تقف أمامى ، أو بمعنى آخر ، خطورة هذه الأقوال التي تدلى بها . ولذلك نظرت إليها ثانية ، ولما تمعنت في وجهها ورأيت ظلال الحشونة التي ترتسم عليه أكثر وضوحاً ، صمت لحظات ثم قلت :

- \_ أين كانت تقيم ؟
  - \_لا أعرف.
- ــ ألم تذكر لك عنوانها ؟
  - \_ طبعاً لا .
- \_ ألم تحاولي سؤالها مرة أخرى؟
- مادامت قد أنكرت على حتى اسمها . . فبطبيعة الحال لن تذكر لى عنوانها .
  - \_ وأنت ألم تحاول معرفة عنوانها ؟
  - \_ حاولت مرة واحدة . . ولكني أخفقت .
    - \_ ما هي المحاولة التي قمت بها ؟
- عندما جاءت إلى بعد ذلك بأسبوعين . . انصرفت . . فتتبعتها خلسة . . ولكنها بعد أن خرجت من الحارة ، وبلغت ميدان القلعة ركبت سيارة . . واحتفت .

- هل كانت هذه السيارة تنتظرها ؟
  - \_لا أعرف .
- السيارة كانت أجرة .. أم ملاكي ؟
- ــ الوقت كان ليلا . . وأنا لا أفرق بين الأجرة والملاكي . .
  - هل لاحظت أن أحداً كان في السيارة غير السائق ؟
    - ــ أنا كنت خلف السيارة . . فلم أر أحداً . .
    - ماذا كنت تقصدين من معرفة عنوان بيتها ؟
  - قلت إذا انقطعت عن المجيء إلى .. ذهبت أنا إليها ..
    - تذهبين إلها لماذا ؟
    - ـــ لأخذ النقود التي اتفقت معي عليها . .
    - کم هو المبلغ الذی اتفقت معك علیه ؟
      - ثلاثة جنبات في الشهر . . .
        - كم أعطتك في أول مرة ؟
          - ـ خسة جنيات ..
- ــ لماذا أعطتك هذا المبلغ .. وقد اتفقت معك على ثلاثة فقط . .
  - ـ هي أعطتني هذا المبلغ ..
- هل تذكرين تاريخ اليوم الذي عثرت فيه على الطفلة . . والذي
  - جاءتك فيه هذه السيدة ؟
  - -لا .. لا أذكر . .

- ـ تذكرى ..
- ــ إنها سنوات طويلة ..
- ــ هل استخرجت شهادة ميلاد للطفلة ؟
  - .. ¥\_
- ــ لماذا وأنت تعلمين أن هذا يخالف القوانين ؟
- ــ خشيت أن أقع في سين وجيم . . وأنا عمرى ما وقفت أمام جندي . .
  - \_ كم كانت سنك أنت في ذلك الحين ؟
    - ــ لا أعرف .
  - ــ هل معك قسيمة زواج .. من زوجك الثاني ؟
    - عندى في البيت .
    - ــ هل تذكرين تاريخها ؟
      - .. Y --
- ــ ألا تذكرين حادثاً معيناً وقع لك فى ذلك التاريخ الذى عثرت فيه على الطفلة ؟
  - .. ¥\_
  - ــ أو لأحد أقاربك مثلا ؟
    - ــ ليس لى أقارب ..
  - ــ أو لأحد من معارفك مثلا ؟
  - لا .. ولكن الذي أذكره . . أنبي بعد أن عثرت عليها بيومين

أو بثلاثة فقط . . . استيقظت فوجدت البلدة هائجة . . والشوارع ممتلثة بالمظاهرات . . ولما سألت قيل لى إن سعد باشا ضرب بالرصاص . . ورجعت إلى تاريخ هذا الحادث الذي ذكرته . . فوجدته في نوفمبر عام ١٩٢٤ . فأثبت ذلك في المحضر . . ثم استأنفت سؤالها :

- ــ ثم بعد أن جاءتك هذه المرة ؟
- ـ جاءتني بعد ذلك بأسبوعين . . وأعطتني ثلاثة جنبهات . .
- هل شاهدت الطفلة . . في المرة الثانية ؟
- وبكت كما بكت تماماً في المرة الأولى . . ثم لم ترها بعد ذلك . .
  - ــ ألم تتردد عليك بعد هذه المرة ؟
  - لا . . . وقد انقطعت عني سائيًّا . .
    - وانقطعت عنك النقود أيضا ؟
  - ــ لا . . النقود كانت تصلني بانتظام . . في أول كل شهر . .
    - كيف كانت تصلك النقود؟
    - کان یحضرها لی رجل . . فی أول کل شهر . .
      - ــ ما اسم هذا الرجل ؟
        - -- عم دسوقي . .

نطقت هذا الاسم فأحسست كأن قنبلة انفجرت أماى في التحقيق... حتى إنبي اهتززت وابتلعت أنفاسي . . وقد غمرتني فرحة زائدة . . إذ بدأت أتأكد من صحةً الأقوال التي استمعت إليها جميعاً . . ولا سيا أقوال الفتاة التي جاءت أقوال هذه المرأة مطابقة لها كل المطابقة . . وأيضاً أقوال هذه المرأة التي كنت أعتقد أول ما وقعت عيني عليها . . أنني أمام امرأة كل شيء فيها لا ينطق إلا كذباً . . ونظرت إلى هذا الحيط الأبيض الذي بدأ يتوضح أمامي . . وإلى النور الذي ينبعث منه في عيني . . وابتلعت أنفاسي مرة أخرى ابتهاجاً . . وتلاشت الغلظة التي كانت في صوتي والتي كنت أخاطبها بها . . وتحولت إلى وقة زائدة . . وقلت أسألها :

- \_ هل أنت متأكدة من أن اسمه دسوق ؟
  - فقالت في إيمان كثير:
    - \_ طبعاً متأكدة ...
  - ــ ما الذي جعلك تتأكدين ؟
- ــ الأنه رجل طيب. . ولا يعرف الكذب . . ومكث يتردد على عدة
  - سنوات . .
  - ــ يتردد عليك لماذا ؟
  - ــ ليعطيني النقود في أول كل شهر . .
    - ــ ما هي أوصاف هذا الرجل ؟
      - **-- فلاح** . .
    - ــ ماذا تقصدين من كلمة فلاح ؟
    - ــ ريفي يزتدى الملابس الريفية . .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

04



- ــ ما هي أوصافه بالضبط ؟
- طويل طولا يلفت النظر . . و يميل لونه إلى السمرة . . وله عينا ن ضيقتان . .
  - ــ هل كانت له علامة مميزة ؟
  - \_ في إحدى أذنيه من أعلى قطع أفقى قديم . .
  - فابتلعت أنفاسي . . مرة ثالثة اطمئناناً . . وقلت :
    - ــ في أي الأذنين ؟
      - لا أذكر ...
        - تذكرى . .
  - فصمتت حيناً كمن تسترجع شيئاً بعيداً . . وقالت :
    - ـ أغلب الظن أنه في أذنه اليسرى . .
  - فامتدت أصابعي إلى وسط الخيط . . وأمسكت به في يدى . .
    - وأطبقت عليه جيداً . . وقلت :
    - ــ متى وأين التقى بك دسوق فى أول مرة ؟
      - ــ في بيتي . .
      - كيف عرف عنوان بيتك ؟
      - ــ هي التي قالت له طبعاً . .
        - ــ هو أخبرك بذلك ؟
          - ــ نعم . . .
          - وماذا قال لك ؟

- قال لى إن السيدة التي سبق لها أن جاءتي . . وأوصتي على الطفلة . . قد حالت ظروف بينها وبين المجسىء إلى . . وقد أرسلتني نيابة عنها لأعطيك المبلغ المتفق عليه . .

- ــ ما هي هذه الظروف ؟
  - -لا أعرف ...
  - ألم يذكرها لك ؟
    - .. 4-
- وأنت . . ألم تحاولي معرفتها ؟
- كان مرة يقول لى إنها مريضة . . ومرة يقول لى إنها سافرت . .
  - وهل صدقت هذا ؟
    - .. 4-
  - ماذا صدقت إذن ؟
- قلت إنها خشيت أن يفتضح أمرها . . إذا ما ترددت على "
  - كثيراً . . فأنابت عنها هذا الرجل . .
  - معنى هذا أنك كنت تعتقدين أن هذه المرأة هي أم الطفلة ؟
    - ـ نعم . . كنت أعتقد ذلك . .
- ـــ وما الذى جعلك تعتقدين ذلك . . وقد قالت لك إنها لم تكن أمها ؟ وإنما هي قريبة لها ؟
  - ــ الدم يحن . . وكانت في المرتين عندما تنصرف . . تقبل الطفلة

وتبكى بكاء حارًا . .

ـــذكرت فى التحقيق غير ذلك . . فقد جاء فى أقوالك أنك اقتنعت بأقوالها ، وهى أنها قريبة لأم الطفلة ؟

ـــقلت ذلك فى أول الأمر . ولكن عندما جاءتنى فى المرة الثانية . ورأيت نظراتها للطفلة وبكاءها وهي تقبلها . . اقتنعت بأنها أمها . .

ــ ما هي الصلة التي كانت بين دسوقي وهذه السيدة ؟

\_لا أعرف ...

ــ ألم تحاولى سؤاله ؟

\_قال لى إنه خادم عندها . .

ــ وصدقت هذا القول ؟

- كان منظره فعلا يدل على هذا . .

... هل كان دسوق يشاهد هذه الطفلة عندما يجيء إليك ؟

\_ أحياناً . .

... وماذا كان شعوره عندما يراها ؟ .

ـ كان يتألم . . و يقول . . ربنا يجازى أولاد الحرام . .

ــ ألم تحاولي أن تعرفي منه . . من هم أولاد الحرام هؤلاء ؟

\_ كنت كلما حاولت ذلك . . قال نفس الكلام الذى كنت,

أسمعه منها . .

\_أى كلام ؟

- ــ إن الله حليم ستار . .
- ــ هل كان يشعر نحو الطفلة بشعور معين ؟
- كان يعطف عليها كثيراً . . ويوصيني دائماً بها خيراً . . وذات مرة . . حضر إلى وكانت مريضة . . فذهب إلى «الأجزخانة» . . وأحضر لها دواء . .
  - ... ألم يجعلك هذا تظنين شيئاً ؟
    - \_ أظن ماذا ؟
    - ــ أنه والد الطفلة مثلا ؟
  - ـ لا . . لا . . أبداً . . أبداً . .
    - ــ لماذا نفيت هذا سريعاً ؟
  - \_ لأن منظره لم يكن ليدل على أنه أبوها . .
    - \_ كم كان يعطيك من النقود دائماً ؟
    - \_ هي الثلاثة جنيهات كل شهر . .
      - ــ هل كان يعطيك شيئاً آخر ؟
  - أحياناً . . كان يحضر لى بعض الهدايا الريفية . .
    - ـ ماذا تقصدين بالهدايا الريفية ؟
- ــ حنطة . . وأذرة خضراء . . وفطير . . وفى الأعياد والمواسم كان يحضر إلى بعض اللحم .
  - ــ ألم تحاولي أن تطلبي منه زيادة المبلغ ؟

- ــ لا . . وكنت فرحة بهذا المبلغ . .
  - مل ظل يتردد عليك كثيراً ؟
- ــ ما يزيد على الحمس سنوات . .
  - ــوبعد ذلك ؟
  - ــ انقطع عن الحبيء إليك ؟

الذى حدث أنى لما تزوجت . . وطلب منى زوجى أن أنتقل معه إلى الصعيد . . . تركت الطفلة عند جارة كانت تقيم معى فى البيت نفسه . . وطلبت منها أن تسلمها إلى هذا الرجل الريفى عندما يجىء . . .

- \_ ولماذا لم تأخذي الطفلة معك ؟
  - ـــ رفض زوجي . .
    - ــ لماذا رفض ؟
- قال إنه ليس على استعداد أن ينفق على طفلة ليست ابنتنا . .
  - ــ و وافقت ؟
    - ــ نعم . .
- \_ كيف وافقت وقد جاء في أقوالك . . أنك لم تنجبي . . وقد فرحت بالطفلة وتبنيتها ؟
- كان هذا شعورى فى أول الأمر .. ولكنى لما عرفت أن لها من يسأل عنها قل هذا الشعور .. وقلت إنهم سوف يأخذونها منى فى يوم من الأيام..

- ــ ولماذا لم تنتظري حتى يجيء إليك دسوق . . وتسلميه الطفلة ؟
  - ــ أصر زوجي على أن نسافر فى يوم معين . .
    - -- وهل تسلم دسوق الطفلة من جارتك ؟
- لا . . لأننى عندما عدت إلى القاهرة بعد ذلك بشهرين . .
- قالت لى جارتى . . . . إنها استيقظت ذات صباح فلم تجد الطفلة . . إذ اختفت نهائيًّا . . حتى إنها ظنت أن دسوق قد أخذها . . ولكنها فوجئت به يحضر في الموعد نفسه و سأل عن الطفلة . .
  - أي موعد ؟
  - أول الشهر كما تعود أن يحضر . .
    - \_ وماذا قالت له جارتك ؟
- أخبرتني أنها خافت أن تقول له إن الطفلة قد اختفت حتى لايسأل
  - عنها . . وأنكرت عنه كل شيء . .
    - \_ماذا قالت له ؟
  - قالت له إنها لا تعرف شيئاً ..
    - ألم يسألها عنك ؟
  - سألها . . فقالت له . . إنني عزلت ولا تعرف مكاني . .
    - ـ لماذا قالت له ذلك ؟
      - ـ خافت . .
    - ــوأنت ماذا فعلت ؟ .

- ـ عدت إلى الصعيد . . ولم أعرف شيئاً بعد ذلك . .
  - ــ ما اسم هذه المرأة التي تسلمت منك الطفلة ؟
    - ـ مازنة حسن البرعي . .
      - ــ أين تقيم الآن ؟
    - ــ ماتت منذ زمن بعید . .
- ــ هل كان أحد في الحي الذي تقطنين فيه غير مازنة حسن البرعي يعرف محل إقامتك الجديد في الصعيد ؟
  - ....
  - \_ لماذا أخفيت عنوانك ؟
- \_\_ زوجى هو الذى طلب منى ذلك . . حتى تنقطع علاقتى بالطفلة نهائيًا . .
  - ـ ولماذا طلب منك ذلك ؟
  - ــ قال لى بعد أن تزوجنا بزمن . . إنه كان يغار منها . .
    - \_ كيف كان يغار منها ؟
- \_ تسرب إليه الشك بأنها ابنتى غير الشرعية . . وأن دسوق اللك كان يتردد على هو والدها . .
- ووقفت طويلا عند هذه الإجابة . وتريثت كثيراً قبل أن أسألها :
  - ــوكيف تزوجك وعنده هذا الشك ؟
    - ــ اقتنع بخطئه . .

- هل كان دسوق يتردد عليك وأنت متزوجة ؟
  - ـــوأنا مخطوبة فقط . .
    - ــ و بعد أن تز وجت ؟
  - ــ سافرت مع زوجی مباشرة . .
- ــ هل کان زوجك يری دسوقی وهو يتردد عليك ؟
  - كان يعرف . .
    - ــ ألم يلتق به ؟
  - ــ قابله مرة واحدة في ذلك الحين . .
    - ــ و بعد ذلك ؟
    - ــ تزوجني وسافرت معه . .
- ألم تحاولي بعد ذلك . . أن تعرفي شيئاً عن الطفلة ؟
- ـ انقطعت عن القاهرة مدة . . ثم نسيتها بعد ذلك . .
- \_ تقول الفتاة إنك تعرفت عليها بعد ذلك وكنت تترددين على بيتها . .
  - ـ تعرفت عليها من سنة فقط . . بعد أن اشتغلت واقصة ..
  - كم من السنين مرت على انقطاعك عنها . . ثم تعوفك عليها ؟
    - ــ أكثر من خمس عشرة سنة . .
      - \_ كيف تعرفت عليها ؟
- ــ ذهبت مع زوجي ذات يوم إلى مدينة أسيوط . . وأدخلني سينما ..
  - وشاهدتها ترقص في الفيلم . .

- ـــ وكيف تعرفت عليها بعد خمس عشرة سنة ؟
  - \_ الشبه . .
- \_ كم كانت سنها عند آخر مرة تركتها فيها ؟
- \_ستْ سنوات . . أو سبع سنوات تقريباً . .
- \_ تقولين إن دسوقى ظل يتردد عليك خمس سنوات فقط ؟
- ـــ لا أستطيع أن أذكركم سنها على وجه التحديد . . وإنما ست أو سبع سنوات تقريباً . .
- \_ وفرضاً أن سنها كانتسبع سنوات كما تقولين .. فهل فى استطاعتك أن تتعرفى عليها بعد خس عشرة سنة ؟
  - \_ أحسست أنها هي فعلا . . وميزتها بعلامة فيهاكنت أعرفها . .
    - \_ما هي هذه العلامة ؟
    - ــ حسنة سوداء . . في كتفها الأيمن من الخلف . .
      - ــ وهل هذا يكفي ؟
- والشبه الكبير . . و إحساسي . . وفرحتي عندما شاهدتها ترقص . . ورأيتها شابة وجميلة جمالا رائعاً . .
  - \_وماذا فعلت بعد ذلك ؟
- ــ انتهزت أول مرة ذهبت فيها إلى القاهرة مع زوجى وعرفت اسمها وذهبت إليها في بيتها . .
  - \_ كيف عرفت اسمها . . وعنوان بيتها ؟

- كان لزوجى قريب يبيع اللب والسودانى فى إحدى دور السينا . . وذكر له اسم الفيلم . . وهو الذى دلنا على الاسم والعنوان . . ولما عرفناه ذهبت إليها . .

- ـ ذهبت إليها بمفردك أم مع زوجك ؟
  - ب عفردی . .
  - ــ ولماذا لم يذهب زوجك معك ؟
    - ــ هو الذي أراد ذلك . .

وراودنى شيء . . و واتنى فكرة . . و بدأت أرى خيطاً جديداً يتراقص أمام عينى . . فددت يدى وتناولت قلماً . . وكتبت أمراً بالقبض على الزوج . . وترحيله إلى القاهرة تحت الحراسة المشددة . . . حتى لا يتصل به أحد . . ثم أعدت القلم إلى مكانه . . واستأنفت التحقيق معها ثانية . . وسألها ؟

ــ ولما ذهبت إليها في أول مرة بعد هذه السنين . . ماذا حدث ؟

\_ أنكرتني في أول الأمر . . ثم لما تعرفت على كانت مفاجأة كبيرة

- لها . . وارتمت في أحضاني وبكت كثيراً . .
  - الذا ؟
- ـ لأنها كانت لا تزال تظن أنبي أمها . .
  - \_ وقلت لها الحقيقة ؟
    - \_طعاً لا . .

- الماذا ؟
- ... أشفقت عليها من الصدمة . .
  - ... أي صدمة ؟
- \_ أن تعرف أنها بنت سفاح . .
- ــ وماذا قالت لك عن تاريخ حياتها بعد تركك لها وهي طفلة ؟
  - ـــ لم تقل لي شيئاً . .
    - ـ كيف هربت ؟
    - ــ لم تذكر لى شيئاً ؟
    - ــ وأنت ألم تسأليها ؟
- ــ الحقيقة أنني اجتقرت نفسي لأنني تخليت عنها وهي طفلة . .
  - ــ وكيف احترفت الرقص ؟
  - قالت لي إنها صنعة تتعيش مها . .
  - ٠٠ ـــ أَلَم تقل لك شيئاً إطلاقاً في هذا اليوم ؟
  - كل الذى طلبته مني أن لا يعرف أحد أنني أمها . .
    - ــ ولماذا طلبت منك ذلك ؟
  - قالت لى لأن هذا يؤثر عليها في الوسط الذي تعيش فيه ؟
    - ــ وماذا كان قولات ؟
      - -- وافقت . .
      - \_ لماذ! وافقت ؟

- ـــ أردت أن أحمر م شعورها أولا . . ولأننى فعلا لست أمها . .
  - ــ كم من الزمن مكثت عندها هذه المرة ؟
- ــ يومأً واحداً فقط لأنبي سافرت في اليوم الثاني مع زوجي . . .
  - ـ هل عرفت عنوانك في الصعيد؟
    - ــ قلته لها . .
    - \_ هل أعطتك نقوداً ؟
      - \_ عشرة جنيهات . .
  - ـ كم مرة ترددت عليها بعد ذلك ؟
    - ـ خمس مرات . .
  - ــ وكانت في كل مرة تعطيك نقوداً ؟
    - ۔۔ نعم . .
- ــ أهلى التي كانت تعطيك النقود .. أم أنت التي كنت تطلبين منها ؟
  - ــ هي التي كانت تعطيني . .
    - ــ لماذا وأنت لم تطلبي منها ؟
  - ــ لأنني فقيرة . . وأمها كما تظن . .
  - ـ. كم كانت تعطيك من النقود في كل مرة ؟
    - \_ عشرة جنيهات . .
  - \_ ألم تعطك أكثر من هذا المبلغ في مرة من المرات ؟
- ــ مرة واحدة أعطتني خسة عشر جنيهاً واشترت لي بعض الثياب . .

- \_ لماذا في هذه المرة ؟
- \_ كان بمناسبة أحد الأعياد . .
  - \_ أي الأعياد بالتحديد ؟ . .
    - \_ العيد الكبير . .
- ــ تقولين إنك ترددت عليها خمس مرات . . فهل كانت كل مرة
  - فى البيت أو فى غيره ؟
  - \_ فی البیت . . \_ کم کنت تمکثین عندها فی کل مرة ؟
- \_ يوماً . ي أو يومين . . ولكنى مرة مكثت عندها سبعة أيام . .
  - \_ لاذا ؟
  - \_ كنت مريضة . . وعرضتني على طبيب . .
    - \_ وماذا قالت للطبيب عنك ؟
      - \_ أنا التي قلت له . .
        - \_قلت له ماذا ؟
    - ـ قلت له إنبي خادمة عندها . .
      - \_ ولماذا قلت له هذا ؟
      - \_حي لا أجرحها . .
- \_ ألم تلاحظي أن أحداً كان يتردد عليها أثناء ترددك أنت عليها ؟
  - ــ لا . . لا . . لم أرّ أحداً قطّ يتردّ د عليها . .

- ألم تلاحظى أنها كانت على اتصال بأحد . . أو أن أحداً كان يتصل بها ؟

- ــ لا . . لم ألا حظ . .
- ــ ما هي ملاحظاتك على أخلاقها بصفة عامة ؟
- ــ حسنة جدًّا . . وطيبة الحلق . . إلى حد التدين . .
  - ـ ماذا تقصدين من كلمة تدين ؟
- عندما ذهبت معها إلى الطبيب . . كانت تتصدق على الفقراء ورأيتها تضع مصحفاً تحت الوسادة التي تنام عليها . . ولما سألها عنه . . قالت إنها تتبرك به وتعتبره أنيسها في وحدتها . .
  - فأدهشني منها هذا القول . . وقلت لها وأنا أتأملها :
    - هل صدقت هذا القول من راقصة ؟
  - فكان ردها سريعاً جداً . . وفي إيمان لا حد له :
    - طبعاً صدقتها . .
    - وما الذي جعلك تصدقين إلى هذا الحد؟
- ــ ما رأيته بعيني . . والمصحف الذي كنت في كل مرة أراه في مكانه . . وعندنا مثل في الصعيد يقول «دايما اللي في الجرة ، يطلع لبرة » .
  - ... ما معنى هذا المثل ؟
- معناه إذا كان القلب نظيفاً . . فلا يمكن أن تتلوث الشفاه . . فاندهشت لهذه الحكمة . . تصدر من مثل هذه المرأة الساذجة . .

وصمت لحظات رحت أفكر فيها وفى القضية التى أماى .. وفى هذه الحفنة من الناس التى يتصرف فيها القدر بمثل هذه القسوة حتى إنه ينصف من يستحق الظلم ويظلم من يستحق الإنصاف . . ويجعلنا فى كثير من الأحيان نعطى ما لله لقيصر . . ونعطى ما لقيصر لله . .

وعدت إلى التحقيق . . وظروف الجريمة . . واسترجعت بعض الأقوال . . ورأيت بعض الحيوط التي بدأت تتوضيح أماى وتنير لى الطريق . . وبعض الحيوط الأخرى التي ما زالت سوداء حالكة السواد . حتى لتكاد تغرقني في ظلمة سوادها . . ولما راجعت الأقوال التي أماى مرة أخرى . . رأيت أشياء كثيرة . . ما زالت في حاجة إلى إيضاح . . وألماك تغاضيت عما أشعر به من إرهاق . . وما تشعر به أيضاً المرأة التي وقفت أماى ما يزيد على الثلاث ساعات حتى تعبت وله ثت أنفاسها . . وراحت تتصبب عرقاً . . تغاضيت عن ذلك كله . . واستأنفت سؤالها وراحت تتصبب عرقاً . . تغاضيت عن ذلك كله . . واستأنفت سؤالها فراحت تتصبب عرقاً . . تغاضيت عن ذلك كله . . واستأنفت سؤالها فراحت . . وقلت :

- جاء فى أقوالك . . أن دسوقى ظل يتردد عليك بصفة منتظمة ما يزيد على الحمس سنوات . .

ــ نعم . .

ــ هل كانت السيادة التي ذكرت أوصافها تتردد عليك أيضاً ؟

<sup>-</sup> لا . . ولم أرها بعد المرتين كما ذكرت . .

ــ ألم تسألى عنها دسوقى ؟

- \_ سألته . .
- ــ وماذا قال لك ؟
- ــ قال لى فى أول الأمر إنها مريضة .. تمقال لى بعدذلك إنها ماتت. وكدت أدهش لهذا القول . . الذى لو صح لتغير وجه التحقيق . . ولذلك سألتها فى دهشة ؟
  - ـ وهل صدقت هذا القول ؟
- \_ فعلا صدقته . . وظللت أصدقه . . إلى أن جاءتني بنفسها في الصعيد مع دسوقي .
- فانفتحت فجأة أمامى طاقة جديدة . . نظرت مها إلى أشياء كثيرة ، وقلت :
  - ــ تقولين إنها جاءت إليك في الصعيد . . وكان معها دسوقي -؟-
    - ۔۔ نعم ، .
    - ــ هل أنت متأكدة من هذا القول ؟
      - ــ طبعاً . .
      - ـ منذ متى جاءت إليك؟
        - ــ من سنة تقريباً . .
      - ــ اذكرى التاريخ بالضبط . .
        - \_ فصمتت قليلا ثم قالت :
          - ـــ من تسعة أشهر . .
        - ــ لاذا حددت هذا التاريخ ؟

ــ لأنها جاءتني في رمضان . . ورمضان قادم بعد ثلاثة شهور تقريباً . .

ــ هل أنت متأكدة من أنها جاءت إليك في رمضان ؟

ـ نعم . . لأنني كنت صائمة . .

۔۔ وهي ؟

ـــ الله يعلم . .

ــ هل تناولت في بيتك طعاماً مثلا ؟

\_ إنها لم تحضر إلى في بيني . .

\_ أين حضرت إليك إذن ؟

.. في المحطة . .

\_ أي محطة ؟

\_ عطة البداري . .

ـ اذكري الذي حدث بالتفصيل . .

ــ ذات يوم . . كنت في سيني . . فطرق الباب . . ولما فتحت . .

وجدتني وجهاً لوجه أمام دسوفي . .

ــ ساذا كان موقفك ؟

ــ اندهست طبعاً . .

- عندما وقعت عينك علبه . . عرفت من هو ؟

ــ نعم عرفته على الفور . .

- ــ ألم يتغير فيه شيء ؟
- ــ شاب شعره فقط . .
- ــ وهو . . هل تعرف عليك ؟
- ـــ نعم . . وقال لى أنا دسوقى . .
  - ــ وبعد؟
- ــ رحيت به . . وطلبت منه أن يدخل . . ولكنه طلب مني أن أصحيه إلى استراحة المحطة . . فذهبت معه . .
  - ــ لماذا طلب منك إن تصحبيه إلى استراحة المحطة ؟ . .
- \_ قال لي إن السيدة التي كانت قد جاءتني من أجل الطفلة معه . . وتنتظرني هناك . .
  - \_ كيف قال لك هذا . . وقد سبق له أن أخبرك بموتما ؟
- ــ قلت له هذا . . فنظر إلى الأرض وقال . . إن الله حليم ستار . .
  - ولما ذهبت معه وجدتها فعلا هي. . .
  - \_ هل أنت متأكدة من أنها هي ؟
  - \_ طبعاً . . وسلمت عليها . . وسلمت على " . .
- \_ وهل تعرفت عليها بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة . . كما جاء في أقوالك ؟

  - ـــ وحتى بعد خسين لا بد أن أعرفها . .
    - ــ ألم يتغير فيها شيء . .

- ـ طبعاً تقدمت بها السن . . وابيض شعرها . .
  - ــ وماذا قالت لك ؟
- كانت تظن أن الفتاة ما زالت عندى . . وكانت تريد أن تراها . .
  - ـــ وماذا قلت لما ؟
  - \_ قلت لها الحقيقة . .
    - ــ أي حقيقة ؟
- إننى لما تزوجت . . وتركت القاهرة . . تركتها أيضاً . . ولم أعرف عنها شيئاً . . كل هذه السنين . . إلى أن تعرفت على صورتها أخيراً وهي ترقص في السينها . .
  - وماذا كان شعورها عندما قلت لها هذا ؟
- بكت كثيراً جداً . . وطلبت منى أن تعرف عنوانها فى القاهرة . .
  - ــ وهل ذكرت لها عنوانها ؟
    - \_ نعم . .
- كيف ذكرت لها العنوان . . وأنت تقولين إن الفتاة تعتقد أنك أمها . . وأنك تخشن عليها من الصدمة ؟
- أثر في بكاؤها . . فأشفقت عليها وأنا وإن كنت لم أنجب إلا أنى أعرف قلب الأم . .
  - \_إذن أنت تقطعين بأنها أمها فعلا ؟
    - قلبي كان بحدثني دائماً بذلك . .

ـــ قلت فى أول التحقيق . . إن حكمك عليها أنها ُليست من النساء إياهن ؟

- ــ قد يخطئ الإنسان على الرغم منه . .
  - حبى في شرفه ؟
  - ــ الله يحلم بالأسباب . .
- ــ وإذا كَانت أمها كما تقولين . . فأين كانت كل هذه المدة ؟
- قالت إنها ظلت كل هذه السنين تبحث عن عنواني إلى أن اهتدت
  - إليه أخيراً . .
  - ــ وكيف اهتدت إليه ؟
- ــ قالت لى إنها عرفته من عم نوفل .. بعد أن خرج من السجن ..
  - من عم **نوفل** ؟
  - كان يبيع الحروب والعرقسوس . . على رأس الحارة . .
    - \_ ولماذا سجن ؟
    - ـ كان يتجر في المحدرات . .
      - \_وهل كان يعرفك ؟
    - \_ كان يعرف كل سكان الحارة . .
      - ــوهي كانت تعرفه ؟

ــ قالت لى إنها أعطته نقوداً . . وذكرت له اسمى وأوصافي . . وظل

يبحث عنى إلى أن عرف اسم زوجي والبلد الذي سافرت إليه . .

- ــ هل ذهبت معك في هذا اليوم إلى بيتك ؟
- ــ لا . . وقد سافرت مع دسوقى فى نفس اليوم . .
  - ــ إلى أين سافرت مع دسوقى ؟
  - \_ لا أعرف . . ولكن إلى القاهرة طبعاً . .
- ــ هل ذهبت إلى الفتاة بعد أن تعرفت على عنواهما ؟
- ــ لا أدرى . . فأنا لم أسافر إلى القاهرة منذ هذا التاريخ . .
  - ــ هل حضر زوجك هذه الواقعة ؟
    - ــ لا . . وإنما ذكرتها له . .
  - \_ هل أعطتك نقوداً في هذا اليوم ؟
    - \_ أعطتني خمسة جنيهات . .
  - للذا . . ما دامت الفتاة ليست عندك؟
    - \_ قالت لى لأنني ذكرت عنوانها . .
- \_ هل إذا شاهدت هذه السيدة . . يمكنك التعرف عليها ؟
- ـ نعم . . أتعرف عليها . . حتى واو كانت بين ألف . .

ففتحت درج مكتى وأخرجت منه مظروفاً كانت به عدة صور لنساء مختلفات . ومن بينها صورة للمجى عليها . وناولتها المظروف . وطلبت منها أن تخرج صورتها من بين هذه الصور . وما إن فعلت ورأت صورتها . حتى انتزعها من بين مجموعة الصور . وقدمها لى وهي تقول مبتسمة وكأنها تزهو بانتصارها :

## - هذه هي نفسها السيدة التي أتحدث عنها . .

惊 华 芬

اطمأننت إلى هذه النتائج . . وإلى هذه الخيوط الكثيرة التي بدأت أمسك بها في يدى . . وكان الليل قد انتصف أو كاد . . فاكتفيت بهذا القدر . . وأمرت بإعادة المرأة إلى السجن . . ووضعها في مكان بعيد عن الفتاة . . بحيث لا تتصل بها أو حتى تراها . . ثم استدعيت الفتاة إلى مكتبى قبل أن تنصرف . . وكانت شاحبة مضطربة . . مقرحة العينين من أثر بكاء طويل . . وكانت قلقة . . تريد أن تعرف مصيرها . . فطمأنتها وأفهمتها أن الأمر لا يزيد على بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذ . . وسألتني . . هل استدعيت أي . . واستشعرت مرارة لهذا السؤال . . . وأشفقت عليها من قلبي . . إذ ما زالت تظن أن هذه المرأة هي أمها فعلا . . وتذكرت قول المرأة في التحقيق من أنها أشفقت عليها من ذكر الحقيقة . . لأنها خشيت عليها من الصدمة . . وكأنني أنا الآخر أشفقت عليها من الصدمة . . ولذلك قلت لها . . إنه فعلا قد تم القبض عليها . . ولكني لم أسألها بعد . . وكنت قد أرجأت عملية المواجهة حتى يتم القبض على الزوج . . وسؤاله . . وأواجه الثلاثة بعضهم ببعض. . المرأة والزوج والفتاة . .

ووجدتني وهي تنصرف أزيد من طمأنينها مرة أخرى كما وجدتني أيضاً أطلب لها طعاماً معيناً . . وأعطى أنحد الحراس خمسة جنيهات ،

لتكون تحت إذن الفتاة تطلب مها ما تريد من طعام مدة التحقيق . . ومع أن هذا قد يخالف بعض اللوائح . . إلا أنني باطمئنان وراحة بال وضمير . . تغاضيت عما في هذا من مخالفات . . ولما انصرفت . . مكثت في مكتبي بعض الوقت . . واجعت فيه بعض صفحات التحقيق . . ومطابقة أقوال الفتاة لما قالته هذه المرأة .. وخصوصا في ما يتعلق بالمجنى عليها .. وفي ما كان خاصًا بدسوقي بالذات . . الذي أصبح هو مفتاح كل شيء في هذه القضية . . وفكرت في أن أتصل بنيابة الغربية . . وأطلب من الزميل وكيل النيابة الذي حقق معه تحت إشرافي أول مرة . . أن يقبض عليه فوراً .. ويرسله إلى تحت الحراسة الشديدة .. ولكني لم أستصوب هذا التصرف . . وفكرت في طريقة أخرى . . استعملتها كثيراً في بعض التحقيقات . . ونجحت معي إلى حد كبير . . وهي أن أدعوه لزيارتي . . في القاهرة بحجة أنبي أريد أن أراه . . ولا سيما أنبي أظهرت له إعجابي بشخصيته عندما رأيته أول مرة . . وسوف يصدق هذا بطبيعة الحال . . وعندما يجيء إلى مكتبي . . أفاجئه بالحقائق التي ستأخذ بخناقه فجأة . . ولا تجعل له فرصة يهيئ فيها ذهنه . . للمغالطة . . والإنكار وعدم ذكر الحقائق . .

عدت إلى بيتي في هذه الليلة . . وظروف هذه القضية تستحوذ على تفكيري كله . . والأقوال التي استمعت إليها . . تدور في ذهني . . وترن في أذني . . وظروف هذه الجريمة التي ما زالت حتى الآن غامضة . . تتراقص خيوطها أمام عيني . . فقد أصبح من المقطوع به أن المجنى عليها هي أم الفتاة . . وأنها ولدتها سفاحاً . . وأن الفتاة لم تعرف ذلك إلى الآن . . وأن الأم لظرف ما لم تذكر هذا للفتاة . . وأيضاً لم تتخل عنها . . بدليل أنها ظلت تبحث عنها كل هذا الزمن الطويل . . إلى أن التقت بها في آخر الأمر تعمل راقصة . . فذهبت إليها تحب زي المعجبة . . والخلصة . . والصديقة . . حتى اطمأنت إليها الفتاة . . ولما اطمأنت إليها . . حاولت كما جاء في أقوال الفتاة . . أن تجعلها تمتنع عن الرقص ـ حتى ولو تورثها كل ما تملك ــ وهذا دليل قاطع على أنها أمها فعلا . . . . . . ولكن إذا كانت أمها فعلا ــ كما هو واضح حتى الآن ــ فما الذي منعها من أن تعترف لها بالحقيقة ؟ هل خشيت من أحد . . وممن تخشى إذا كانت كما ظهر من التحقيق . . لا أهل لها . . ولا أقارب . . ولا حتى أصدقاء . . وهل كانت تخشى مثلا الرجل الذي ارتكب معها هذا الإثم . . والذي هو والد الفتاة . . وإذا كانت تخشاه . . وتخشاه

إلى هذا الحد. . فلماذا لم تظل علاقتها به قائمة . . ولماذا لم تتزوجه مثلا . . أو على الأقل يتردد عليها . . أو تتردد هي عليه . . وثابت من التحقيق حتى الآن أنه لا أحد كان يتردد عليها . . ولم تتردد هي على أحد . . وإذا كانت الحريمة وقعت فعلا بسبب الفتاة . . باعتبارها ثمرة العار

وعنوانه . . فلماذا لم تقتل الفتاة . . ووسائل قتلها مهيأة للجانى تماماً . . لأنها هي الوسائل نفسها التي هيأت له ارتكاب الجريمة . . باعتبار أن الفتاة كانت تتردد على البيت نفسه . . وتبيت فيه . . بل في المكان نفسه الذي ارتكب فيه القاتل جريمته . . وإذا أخذنا بهذا القول . . وقطعنا بأن الجريمة وقعت بسبب الفتاة . . فن يكون مرتكبها . . والتحقيق حتى الآن . . وبرغم الحقائق البالغة الأهمية التي أسفر عنها التحقيق . . لم يرسل حتى بصيصاً واحداً . . نستطيع أن نستدل به على الجانى . .

وتذكرت دسوقى . . وموقفه الغامض حتى الآن . . وكيف أنه كما أشار التحقيق يكاد يحمل مفتاح السر الحقيقي للجريمة . . ووقف ذهني عند هذا الرجلطويلا . . ووجدتني تلقائيًّا أسأل نفسي هذا اللسؤال : — لماذا لا يكون دسوقي هو القاتل . . ولماذا أيضاً لا يكون هو الأب

غير الشرعى للفتاة \_ وكثير من صفحات التحقيق تكاد تشير إلى هذا \_ ولكن إذا كان هو فعلا . . فلماذا قتلها ؟ . . إن الثابت حتى الآن أن علاقته بالمجنى عليها ظلت \_ كما ورد فى التحقيق على لسان الفتاة ولسان المأة أيضاً \_ على أحسن حال . . من الود . . والإخلاص . . والتفانى

فى خدمتها . . وما دام الأمر كذلك . . فلماذا لم يتزوجا . . ويعترفا ببنوة الطفلة التي هي ابنتهما فعلا ؟ ؟ وهل منعهما شيء من الزواج . . هل منعهما مثلا . . ذلك الفارق الاجتماعي بين الاثنين . . هو كخادم . . وهي كمخدوم . . واكتفيا بأن تظل العلاقة بينهما سرًّا . . وأن لا يذكرا شيئاً للفتاة . . وأن الذي ساعدهما على هذا . . على استمرار هذه العلاقة بينهما كل هذه السنين . . هو هذا الفارق الاجتماعي بين الاثنين . . هذا الفارق الذي هو بقدر ما أبعد عنهما الشبهات . . وطد العلاقة بينهما سرًّا . . وجعلها قائمة بينهما كل هذه السنين العلوال .

وما إن فكرت في هذا . . واستوعبته تماماً . . ورجحت عندى كفته حتى البثق فجأة أمام عيني خيط باهر النور . . جعلني أعتقد اعتقاداً لا يرقى إليه الشك . . في أن القاتل هو دسوقي . . وأن الجريمة لم ترتكب بسبب الفتاة أو غيرها . . وإنما ارتكبت بسبب الغيرة . . إذ اكتشف دسوقي . . أن للمجنى عليها عاشقاً غيره . . هو الرجل الذي شاهدته الفتاة يتسلل من مخدع المجنى عليها في الليل . . ويؤيد هذا القول ما جاء على لسان الفتاة من وصف دقيق للحادث . . عندما ضبطت المجنى عليها لسان الفتاة من وصف دقيق للحادث . . عندما ضبطت المجنى عليها النوم الذي كانت عليها المجنى عليها . . واحال التي كانت عليها المجنى عليها . . قميص النوم الذي كانت ترتديه . . وارتباكها الزائد عندما اكتشفت الفتاة أمرها . وضبطتها في حال تكاد تشبه التلبس .

وكنت قد وصلت إلى بيتي في تلك الليلة . . وكان البيت الذَّى نقطنه

قصرًا على النيل . . كانت قد ورثته أمى عن جدها . . وكانت أبهاء القصر وحديقته الواسعة مكتظة بالناخبين من أهل الدائرة . . التي كان أبي مرشحاً لها لعضوية الشيوخ . . وكان يبني على نجاحه في هذه الانتخابات الكثير من الآمال العراض . . ولذلك كان اهتمامه بهذه المعركة زائداً . . يشغل كل وقته . . وكل تفكيره . . وكنت متعبآ جداً . . وأشعر بإرهاق شديد . . فقد ظللت ما يزيد على اليومين في تحقيقات دائمة . . ولذلك فكرت أن أتسلل من الباب الخلفي للقصر . . ولا أدخل من باب الحديقة . . حتى لا أشارك في هذا النفاق الاجتماعي . . وأظهر بغير مظهري . . كما يتطلب حال الانتخابات دائمًا . . فأنت فيها مضطر إلى أن تعامل السفلة وقطاع الطرق ، كما لو كانوا من الأنبياء والرسل . . كما أنك لاتجد فيها من يحتني بك . . ويشيد بفضلك . . ويعانقك بحرارة . . إلا وهو لك من أشد الحصوم . . ولذلك عندما هبطت من السيارة أردت أن أتسلل خفية من جانب السور حتى لا يراني أحد ، غير أنني في أثناء ذلك سمعت صوت أحد الخطباء . . فوقفت أستمع إليه. . وقد أطربي كثيراً إشادته بأبي . . وما أسبغ عليه من صفات ووصفه من وصف . . مما جعلني أكاد من الزهو أهنز في مكاني طرياً . . ومع ذلك عندما انصرفت . . وجدتني أسأل نفسي . . أهذا الخطيب مأجور . . أم هو مقدر؟! وهل هو يقول هذا من قلبه . . وبدافع الحقيقة . . أو هو يقوله من جيبه . . وبدافع النقود التي تكتظ بها حافظته ؟!

ومع ذلك لم أهتد إلى جواب . ، ذلك لأننا أحياناً لا نستطيع أن نفرق بين الزيف والأصل . . ولا بين الصدق والكذب . . إذ في كثير من الأحايين يكون طلاء الزيف أشد إقناعاً . . وتكون حرارة الكذب أشد تأثيراً . . .

ثم انضرفت إلى الداخل . . وصعدت مباشرة إلى الطابق العلوي من القصر ، حيث كانت والدتى في غرفتها تعانى آلام الربو الذي أخذت أزمته تشتد بها في تلك الأيام . . وكنت من ثلاثة أيام لم أرها . . فجلست معها حيناً . . وأطلعتني على سير المرض . . ونتيجة الدواء . . وكيف أنها بدأت تشعر بتحسن ملموس . . غيرأن الذي كان يضايقها هو انشغال أبى في معركة الانتخابات . . والمتاعب التي يلاقيها في سبيل ذلك . . والمبالغ الباهظة التي ينفقها . . حتى إنه أنفق إلى الآن ــ ولما تنته المعركة بعد - ما يزيد على العشرة آلاف من الجنيهات. وكانت أمي متأثرة لحذا تأثراً كبيراً . . مما زاد في أمراضها . . ومع ذلك لم أرد أن أقول لها شيئاً لأنني لم أشأ أن أقول لها الحقيقة التي أعرفها . . عن أبي . . وهي أنه على استعداد لأن يضحى بكل ما يملك في سبيل الحصول على مجد جديد . . فقد كان طموحاً . . وكان طموحه لا يقف عند حد . . ولذلك فهو على استعداد الآن لأن ينفق مثات الألوف من الجنبهات . . لا عشراتها . . وأن يضحى بكل شيء حتى بصحته . . كل ذلك في سبيل نجاحه في هذه المعركة. لم أشأ أن أقول لوالدتي شيئا من هذا . . ولذلك غبرت دفة الحديث . . ورحت أتحدث إليها عن المرض ثانياً . . والمريض يلذ له دائماً أن يتحدث

عن المرض والطب والدواء . . وما إلى هذا من أشياء يستشعر هو أهميتها قبل غيره . . ومكثت أتحدث معها بعض الوقت . . وكان أبى قد علم بوجودى فى البيت . وبأننى فى الطابق العلوى . . فاستدعانى إليه فوراً فى الحديقة ليقدمني إلى البارزين من أهل الدائرة . . أو على الأصح يقدمهم إلى . . فقد كان يفخر بى كثيراً . . . ويزهو بمركزى فى القضاء وبمنصبي كأحد رجال الضبط والربط فى الحكومة . . وكان هذا كله من غير شك يقوى من مركزه كوالد لى عند هؤلاء السذج من الناس .

وبرغم إرهاقى الشديد فقد لبيت طلبه وذهبت إليه ووقفت على قدى ما يزيد على نصف الساعة . أصافح هذا وأعانق ذاك وأبتسم لهذا الثناء وأطرب لهذا المديح وأصفق لهذا الحطيب وأستعيد أبيات هذا الشاعر . . حتى كدت أنا الآخر أشارك مشاركة فعلية فى هذا النفاق الكبير ، لولا أنى وجدت أماى مصادفة . . الشيخ مروان عمدة القرية التى يتبعها دسوقى الذى سبق سماع شهادته فى القضية . . والذى هو باعتبار ما سيكون \_ إذا صدق حدسى \_ المتهم الأول فى القضية . . وقلت هذه فرصة أستدرج فيها العمدة دون أن يفطن لعلنى أعرف ما يهمنى معرفته عن دسوقى قبل فيها العمدة دون أن يفطن لعلنى أعرف ما يهمنى معرفته عن دسوقى قبل أن أقبض عليه وأسأله رسميًا ، أو أوجه إليه تهمة القتل .

وانتهزت فرصة حفاوة العمدة بى وسعادته بالجلوس فى حضرتى واسترسلت معه فى الحديث . . وسألته عن حال المحصول الزراعى هذا العام . . وما سببته الإصابات فى محصول القطن هذه السنة . . ثم سألته عن حال

الأمن فى الأرياف وأظهرت له إعجابى به وتقديرى له . . لقلة الحوادث فى منطقته . . وكثرتها فى المناطق الأخرى — مع أن العكس هو الصحيح وزاد هذا فى طربه وسعادته مما جعله يكاد يرقص فرحاً . . وهكذا ظللت به حتى جعلته هو الذى يطرق حديث القضية . . ويسألنى عما تم بشأنها . . فقلت له دون مبالاة . . وكأننى أتحدث عن شىء لا أهمية له . . إنها أوشكت على الانتهاء . . وسوف تقيد ضد مجهول . . فقد ثبت من انتحقيق تعذر معرفة الجناة . . فراح يترجم على المجنى عليها . . التى كانت من قال – المثل الأعلى للأخلاق الطيبة والسجايا الكريمة . ولما سألته هل كان يعرفها عن قرب ؟ . . قال : إنه كان يسمع عنها فقط . . لأنها كانت تقيم دائماً فى القاهرة . . وإنما حدثه عنها كثيراً دسوق ، الذى كان على اتصال دائم بها . .

وجرنا ذكر اسم دسوق بطبيعة الحال إلى التحدث عنه كثيراً . وراح الرجل يمتدحه . ويشي على أخلاقه ويعدد مناقبه وسجاياه وإيمانه الذي لا حد له ووفاءه الذي كان يشبه وفاء الملائكة للمجي عليها . وكيف أنه كان لها أبا وأخا وخادماً . . وكيف أن حزنه ما زال عليها إلى الآن قائماً . . وبكاءه عليها لا ينقطع . . وكان أبي قد حضر طرفاً من هذا الحديث فأمن على القول . . وقال إنه وإن كان لا يعرف دسوقى معرفة مؤكدة أو تربطه به صلة . . إلا أنه سمع عنه الكثير من الثناء . . وانتهزت أنا هذه الفرصة المواتية . . وألقيت بالحجر الذي أريد . . ورحت

أنا أيضاً أثني عليه وعلى ما ظهر لى من أخلاقه الطيبة أثناء سؤاله في القضية . وكيف أنبي أحببت فيه الكثير من الصفات . . منذ ذلك اليوم . . وكيف أنه حاول أن يكرمني أنا بالذات كرماً حاتميًّا عندما انتقلت إلى بيته أنا والزميل وكيل نيابة الغربية الذي كان يحقق معه بحضوري . . وأن يقدم لنا الفطير والزباء والدجاج وطواجن الفريك المحشوة بالحمام . . مما يجعلني الآن أفكر في دعوته لزيارتي في القاهرة . . ولما أظهرت صدق هذه الرغبة تطوع العمدة سريعاً بتنفيذها . . وأخبرني بأنه بمجرد وصوله إلى القرية في مساء الغد . . أو صباح بعد غد على الأكثر . . فسوف يبعث به إلى . . وسوف يسره هذا ويسعده كثيراً . . بل يزيده فخراً . . وشعرت باطمئنان زائد إلى هذه الوسيلة التي سأستدرجه بها إلى دون أن يتسرب إليه أدنى شك في السبب الذي أدعوه من أجله . . ثم تحدثنا بعد ذلك بعض الأحاديث العابرة إلى أن انفض ذلك السامر الانتخابي الكبير . . وانطفأت شعلة النفاق الاجتماعي التي تشتعل في هذه المناسبات . . وذهبت لتتزود بالوقود . . لتشتعل وتضيء في الليلة القادمة . . وجلست مع أبي الذي كان بادي التعب والإرهاق إلى حد كبير . . بعض الوقت في الصالون . . ريثما يشرب فنجاناً من القهوة . . فقد كان من عادته أن يشرب القهوة لينام . . وكنت أقدر فيه هذه الأعصاب . . وتطرق بنا الحديث في هذا الوقت القصير إلى أمور عدة . . تحدثنا عن والدتي ومرضها . . وعلة الربو التي بدأت تأخذ بخناقها . . وتحدثنا عن الانتخابات

ومتاعبها . . ومركز المنافس لأبى من حيث القوة والضعف . . والأمل الكبير الذى يبنيه أبى على الحفل الانتخابى الضخم الذى سيقيمه قريباً . . ويحضره زعم الحزب الذى ينتمى إليه .

ثم تطرق بنا الحديث إلى عملي وبعض القضايا التي أهم بها . . وسألني عن ظروف بعضها وملابساته . . فقد كان دائماً يهتم بعملي ويتتبع خطوات نجاحي . . وكنت أحياناً أشرح له بعض الدقائق . . وكان هو يبدى لى بعض الآراء الصائبة . . التي كثيراً ما كنت آخذ بها . . وأذكر أنه ذات مرة وجه نظرى إلى نقطة كانت غائبة عنى . . في إحدى القضايا السياسية الهامة التي كان لها بعض الدوى في ذلك الحين ، وفعلا كانت هي نقطة التحول الحطير في القضية . . والثقب الذي نفذنا منه إلى الحقيقة كاملة . ثم تطرق بنا الحديث إلى هذه القضية بالذات . . فذكرت له الحقائق الغريبة التي وصل إليها التحقيق حتى الآن . . وكيفأنه اتضح أن الفتاة التي قبض عليها لم تكن ابنة هذه المرأة التي ظلت كل هذه السنين توهمها بأنها أمها . . وأنها ابنة سفاح . . وأن جميع الخيوط بدأت تتجه الآن . . وتنتقل من الشك إلى مرتبة اليقين بأنها ابنة المجنى عليها . . وأن القاتل هو دسوقى . . وفرح أبي كثيراً لهذه المعلومات التي وصلت إليها . . ولكنه اندهش دهشة كبيرة . . إذ كيف يرتكب دسوقي هذه الجريمة الفظيعة . . وهو الذي نقول عنه ما نقول ونصفه بما نصف. . وما زالت دموعه على القتيلة لم تجف حتى اليوم . . فأفهمته بأن كثيراً من الذئاب إذا تأصلت فيها جدور الضراوة ترتدى زى الحمل . . فازدادت دهشته . . وسألنى فى استغراب كثير . . لماذا والأمر كذلك لم أقبض عليه حى الآن . . بل لمادا كند: أنحدث عنه هذا الحديث مع العمدة . فأههمته بنظريتى . . فام يفتنع بها . . وطلب منى سرعة الفبض عليد فوراً . . ولكنى لما شرحت له فظريني وخيف أنها نححت معى فى أكثر من قصية . . ومع أكثر من منهم . . انصرف وهو يدعو لى بالتوفيق فى كل خطوانى . .

في الصباح . . ذهبت إلى مكتبى . . واستأنفت التحقيق في القضية . وكان زوج نظيرة الذي ورد ذكره في التحقيق قد قبض عليه . . وتم ترحيله , فاستدعيته إلى في الحال . . ولما مثل أماى رأيته ربجلا غليظ القلب . . تتسم نظرته بالقسوة والعنف . . وله تجاعيد منطو بعضها على البعض الآخر . . وملتوية أشبه بالتواء جسم الأفعى . . الذي يكمن وراءه الشر . . ولذلك انتظرت منه الكثير من المتاعب . . ولكي أحطم فيه هذه الغلظة ، وأحد من قسوة هذه النظرات التي تنبعث من عينيه الجامدتين . . قلت له في غلظة وأنا أنظر إليه قبل أن أبدأ معه التحقيق ، وأدو ن أقواله في المحضر :

ــ أنت متهم بجريمة قتل . .

فلم يحرك فيه هذا القول ساكناً . . أو حتى تطرف له عين . . وإنما قال وهو يبتسم في هدوء لا حد له :

\_ أما إنني متهم بجريمة قتل . . فهذا شيء . . وأما إنني لم أقتل في حياتي حتى دجاجة . . فشيء آخر . .

وأعجبني منه هذا الرد الذي ينطويعلي سخرية لاذعة . . وفي الوقت

نفسه ينم عن اطمئنان عجيب. . ثم بدأت معه التحقيق . . و بعد أن سألته عن اسمه وسنه ومحل إقامته . . و بعض أسئلة أخرى سريعة قلت له :

- ــ هل أنت متزوج من نظيرة أحمد البسيوني ؟
  - ــ نعم .
  - ــ منذ ميي تزوجتها ؟
  - ـــ لا أدرى . . وإنما هي سنين طويلة . .
    - ــ اذكر التاريخ على وجه التحديد . .

فقال وهو يخرج من صدر ثوبه . . حافظة جلد كبيرة لها عدة أزرار

نحاسية لامعة . . ويخرج منها ورقة . . ويقدمها لى :

ــ هذه قسيمة الزواج . .

وأدهشي أنه يحملها في جيبه . . فقلت :

ها, أنت تحمل هذه القسيمة في جيبك دأئماً ؟

## تحملها في جيبك الآن ؟

- احتفظت بها معى عقب القبض على زوجتى . . ووجدتها مطابقة ولما قارنت التاريخ والوقائع التي ذكرتها زوجته . . ووجدتها مطابقة

تماما . . قلت :

- ــ هل كنت تعلم سبب القبض على زوجتك ؟
  - ــ طبعاً . .

- \_ما هو ؟
- ـ علاقتها بهذه الفتاة التي تشتغل راقصة .
  - \_ فقط ؟
- وعلاقتها أيضاً بتلك السيدة التي وجدت قتيلة في بيتها . .
  - ـــ من أين عرفت هذه المعلومات ؟
- ــ من زوجتي . . وأنا أيضاً كنت أعرف بعض المعلومات . .
  - ــ ما هي هذه المعلومات التي تعرفها ؟
- ـــ أن زوجتى كانت تتبنى هذه الفتاة وهى طفلة . . وأنها كانت تعرف القتيلة .
  - ـــ هل كانت زوجتك تتبنى الطفلة . . أو هي ابنتها فعلا ؟
    - لا . . لا . . كانت تتبناها .
- قالت زوجتك في التحقيق . إنك اتهمتها يوميًا ببنوة هذه الطفلة . .
  - ــ شككت فقط . .
  - ــ ما هو سبب هذا الشك ؟
- الحقيقة أنى لما وجدت هذا الرجل الريني الذي كان يتردد على زوجتي قبل أن أعقد عليها ليعطيها بعض النقود لتنفق منها على الطفلة . . ووجدت حبه الزائد للطفلة وعطفه عليها . . وبكاءه أحياناً إذا رآها . . ورأيت أيضاً تعلق زوجتي الزائد بالطفلة شككت في الأمر .
  - \_شككت في ماذا ؟

- ــ في أن الطفلة ابنة زوجتي من هذا الرجل .
  - ــ ما اسم هذا الرجل ؟
    - ــ دسوقي .
    - ــ ما هي أوصافه ؟
- ولما وصفه وصفاً دقيقاً . . يطابق الحقيقة . . قلت :
- ــ وصفت زوجتك فى التحقيق دسوقى بأنه كان على شىء كثير من التتى والتدين والحلق الحسن . . وأنه كان يصلى دائمًا . . فكيف يتسرب إليك الشك . . إذا كان كذلك فعلا ؟
- \_ الحقيقة أنا لا أطمئن كثيراً . . لبعض الذين يتظاهرون بالتقوى والصلاح . . . وكثرة الصلاة . . .
  - ــ هل كانت زوجتك كذلك ؟
    - .. ٧\_
    - \_ لماذا شككت فيها ؟
    - ــ هكذا حدثتني نفسي . .
  - ــ ولماذا لم تطلب من زوجتك التخلي عن الطفلة ؟
    - \_ رفضت . . وكنت لم أعقد عليها بعد .
      - \_ ألم تذكر لك سبب الرفض ؟
- \_ كانت فرحة جدًّا بالثلاثة جنيهات التي كانت تأخذها في كل شهر . . والحقيقة أن هذا المبلغ في ذلك الحين كان ثروة كبيرة . .

- قلت إنك كنت تشك . . فما الذي أزال شكوكك ؟
- الحقيقة . . والأحاديث التي كنت أستمع إليها خلسة تدور بين زوجتي ودسوق كلما جاء إليها . .
  - تقول الحقيقة . . فما هي الحقيقة ؟
- تأكدى من أن زوحتى لم تنعرف على دسوقى إلا بعد أن عثرت على الطفلة فى الطريق بما يريد على الشهر . . وبعد أن تعرفت على القتيلة ، وأن دسوقى لم يكن أكثر من رسول ببن زوجتى وبين أم الطفلة . .
  - ــ من هي أم الطفلة ؟
    - ــ الله يعلم . .
  - تقول أم الطفلة . معنى ذلك أنك تعرفها . .
- أعتقد أنها هي السباءة التي كانت تتردد على زوجتي في أول الأمر من أجل الطفلة . .
  - ١٠ الذي جعلك تعتقد ذلك ؟
  - الأحاديث التي أسمعها تدور بين زوجتي ودسوقي . .
    - ــ ما هي هذه الأحاديث ؟
- عطف دسوق على تلك السيدة وحديثه عنها بالخير دائماً . . وكيف أنها لم تكن لتستحق هذا العذاب الذى تعيش فيه من أجل هذه الطفلة . وقوله دائماً كلما سألته زوجتي عن شيء . . إن الله حليم ستار . . وربنا يجازى أولاد الحرام . .

- \_ وهل هذا كاف ليجعلك تعتقد هذا الاعتقاد ٢٠
- ـ طبعاً . . وإلا فلماذا سعت إليها وتعرفت على مكانها .. وظلت
  - تمد زوجتي بالنقود . . من أجل الطفلة كل تلك السنين ؟
    - \_إذا كانت ابنتها فعلا . . فلماذا تخلت عنها ؟
      - \_ ظروف . .
- ــ قالت زوجتك في التحقيق . . إن هذه السيدة قالت لها إن الطفلة
  - ابنة قريبة لها وليست ابنتها . .
  - \_ طبعيًا تقول ذلك . . .
  - \_ ما الذي يجعلها تقول ذلك ؟
    - ــ الظروف . .
    - ـ ما هي هذه الظروف ؟
      - \_ الله يعلمها . .
  - \_ هل هذه فقط الأسباب التي أزالت شكوكك ؟
    - ــ نعم . .
    - ــ وهل تظنها كافية لتزيل شكوكك ؟
- \_ طبعاً . . والدليل أنني عندما عقدت على زوجتي . . وطلبت منها أن تتخلى عن الطفلة . . تخلت عنها نهائيًّا . .
  - \_ ولماذا لم تكن قد فضلتك كزوج . . على الطفلة كابنة ؟
  - ــ ليس في الوجود ما يفضل الضني . . أو يجعلنا نتخلي عنه . .

- إذن لماذا تخلت تلك السيدة عن طفلتها . . وألقت بها فى الطريق ؟
   الشرف فقط . . هو الأغلى ثمناً . .
  - أى شرف . . وهي قد ولدتها سفاحاً ؟
    - ــ الله يعلم بالأسباب . .

وصمت لحظات . . أستوعب فيها هذا القول . . وأتحيل هذا الصراع الجبار الذي يقوم بين الإنسان وشرفه . . وبين الإنسان وفلذة كبده . وما هي قوة تلك الأسباب التي تدفعنا إلى التطاول على هذه القدسيات التي تنبض في دماثنا حتى تجعلنا نلقي بفلذات أكبادنا على الأرض . . وندوسها بالأقدام . . وتجعلنا نبيع بالثمن البخس أغلى ما في حياتنا . . وهو شرفنا — كما يقول هذا الرجل — وكدت أسترسل في هذه المواجس . وأنسى ما أنا فيه . . والرجل الذي أماى ، لولا حركة بدرت في الغرفة فأيقظتني وأعادتني إلى ما أنا فيه وجعلتي أستأنف أسئلتي له . . فقلت بعد أن رجعت إلى بعض صفحات التحقيق :

- ــ هل شاهدت الطفلة . . بعد أن كبرت واشتغلت راقصة ؟ ــ لا . . لم أشاهدها إلى الآن . . ومنذ أن كانت طفلة فى الثالثة أو فى الرابعة من عمرها . .
  - ــ تقول زوجتك إنك شاهدتها ترقص في أحد الأفلام . .
    - ــ نعم . . وهي التي تعرفت عليها . .
      - \_وكيف تعرفت عليها ؟

ــ بالشبه . . وبحسنة كانت فى كتفها . . وقد تحقق أنها هى فعلا . .

عندما حضرت زوجتي إلى القاهرة . . وتعرفت على عنوانها . . وذهبت إليها .

\_ كيف تعرفت على عنوانها ؟

ــ أنا الذي تعرفت عليه .

- ممن ؟

\_ أحد أقاربي . . وهو ببيع اللب والسوداني في إحدى دور السيما .

ــ ولماذا لم تذهب إليها مع زوجتك ؟

- الحقيقة أنا رجل صعيدى . . والشرف عندى له قيمته .

ــ وما دخل الشرف في هذا ؟

فقال الرجل محتداً ا . . وفي صوته غلظة . . وكأنه يؤنبي :

ــ كية لا دخل للشرف . . وهي ابنة زنا . . وراقصة ؟

- \_ يُنْ كَيْفُ سَمَحَتُ لَزُوحَتِكُ بِأَنْ تُذَهِبِ إِلَيْهَا ؟

فانه يَنْش مبوت الرجل . وقال في خجل كثير . . وهو ينظر إلى الارض ، وكأنه يؤنب نفسه هده المرة :

\_ الحقيقة . . أنا لا أعرف لماذا فعلت هذا . .

ولما أحسست بخجله حقيقة . . أشفقت عليه . . ووجهت إليه سؤالا

آخر . . وقلت :

ـــ هل شاهدت تلك السيدة التي كانت تتردد على زوجتك ؟

ـ شاهدتها مرة واحدة . . عندما جاءت إلى زوجتي في البداري . .

- ــ ما هو تاريخ ذهابها إلى زوجتك في البداري ؟!
  - لا أذكر .
  - ــ تذكر . .
  - ــ سنة تقريباً . .
  - ــ قالت زوجتك تسعة أشهر . .
    - \_ هي أصدق . .
      - \_ لاذا؟
  - ــ النساء دائماً أقدر على حساب الأيام . .
    - ــ سنة . . أم تسعة أشهر ؟
    - ـ تسعة أشهر . . وقد تذكرت الآن .
      - تذكرت ماذا ؟
    - ــ أنها جاءت إلى زوجتي في رمضان . .
    - ــ هل كانت وحدها . . أو معها أحد ؟
      - ــ كان معها دسوقي . .
  - ــ ماذا كان شعورك عندما شاهدتهما معاً ؟
    - ـــ من أى ناحية ؟
- ــقلت في التحقيق . . إنك تشك في أن السيدة المذكورة هي أم
  - الطفلة وأن دسوقي هو والدها . .
  - الحقيقة . . تحول شكى إلى يقين . .

- \_ ما الذي جعلك تؤمن بهذا ؟
- التى كان يعاملها كل مهما للآخر . . لم تكن أبداً معاملة خادم لمخدوم . . والمعاملة التى كان يعاملها كل مهما للآخر . . لم تكن أبداً معاملة خادم لمخدوم . . وغير ذلك . . الفرحة الزائدة التى كانت تتألق في عين الاثنين عندما ذكرت لهما زوجتى عنوان الفتاة في القاهرة .
  - \_ ألم تلاحظ أيهما كان أكثر فرحاً ؟
  - ــ هي طبعاً . . لأنها لم تملك شعورها . .
    - \_ ماذا فعلت ؟
    - \_ احتضنت زوجتي . . وقبلتها . .
      - \_ ودسوقى ؟
  - ــ فرح أيضاً . . ولكن فرحته كانت أقل . .
    - ــ لماذا ؟

تسعة أشهر ؟

- ــ لأنه رجل . . والرجل يستطيع أن يكبت شعوره . .
  - \_ ولكنها ابنته أيضًا كما تقول ؟
    - \_ ولكنها أيضاً ابنة حرام . .

وكأنى نسيت ذلك .. لأنى تألمت .. وعاودنى إحساس بالعطف الشديد على الفتاة .. ولذلك صمت بعض الوقت .. ثم قلت لأنتهى من استجوابه:

لا الذا جاءت المحنى عليها ومعها دسوق إلى زوجتك فى البدارى من

- لتتعرف منها على عنوان الفتاة .
- وأين كانت كل هذه السنين ؟
- ــ قالت إنها كانت تجهل عنوان زوجيي . .
  - ــ ومن الذي دلها عليه ؟
- قالت إنه رجل كان يبيع الخروب والعرقسوس في القلعة . . وكان
  - فى السجن وخرج منه . .
  - ــ لماذا دخل السجن ؟
  - ــ سمعتهم يقولون إنه كان يتجر فى المخدرات . .
    - ــ هل كانت لك علاقة به ؟
    - ـــ لا ولم أعرفه . . ولم تكن لى به أية علاقة . .
      - ــ هل كان يعرف زوجتك ؟
- ـــ طبعاً . . وكان يقطن معها في حي واحد . . وبائع العرقسوس
  - كالمسحراتي يعرف بيوت الحي بيتاً بيتاً . . وأشخاصه شخصاً شخصاً . .
  - ـــ هل كان هذا الرجل يعرف أن زوجتك انتقلت معك إلى البدارى ؟
    - ــ كنت أعتقد أنه لا يعرف عنوانها . .
      - \_ لاذا ؟
    - ـــ لأنني نبهت على زوجتي ألا تذكر عنوابها لأحد إطلاقًا . .
      - ـ لماذا نبهت عليها بذلك ؟
      - \_ لأننى كنت أريد أن أقطع علاقتها بالطفلة نهائيًّا . .

- \_ ولماذا كنت يريد ذلك ؟
- - \_ وما ذنب الطفلة ؟
- \_ البذرة التي تنبت في العفن . . تظل رائحتها عفنة ، حتى ولو أثمرت الورد . .

فأعجبني هذا المثل يصدر من مثل هذا الرجل الريني الساذج الذي شعرت نحوه باحترام زائد وقلت له :

\_ إذا شاهدت صورة هذه السيدة فهل تستطيع أن تتعرف عليها ؟ \_ طبعاً . .

فقدمت له نفس المظروف الذي كنت قدمته إلى زوجته والذي يضم عدة صور لنساء محتلفات من بينها صورة القتيلة . . وما إن فضه الرجل وتفحص الصور حتى تعرف على صورة الحبى عليها . . وقدمها إلى . . وبذلك انتهت أقواله . . فاستدعيت زوجته نظيرة أحمد البسيوني وواجهها به . . ولما شاهدها الرجل ثار عليها ثورة عنيفة . . وكادت يده تمتد إليها . . لولا أنني انتهرته ، ذلك لأنه اعتبرها المتسببة له في القبض عليه . . والحرج الذي هو فيه . . مع أنهما معا لا دخل لهما في الموضوع .

تمت عملية المواجهة . . ولم تأت بجديد في التحقيق . . إذ أكد كل منهما أقوال الآخر حرفيًا . . وهي بطبعها منسمة بالصدق طوال

التحقيق . . ومؤكدة من غير هذه المواجهة . . ثم بتى بعد ذلك أن أواجه الفتاة بهما . . وشعرت بثقل هذه المهمة .

وأشفقت على الفتاة من الصدمة . . عندما تواجه بالشاهدين . . وتعرف أنها ابنة زنا .. وأن هذه ــ نظيرة أحمد البسيوني ــ التي ظلت كل هذه السنين توهمها بأنها أمها . . لم تكن أمها فعلا . . وأن أمها الحقيقية . . لم يزل سرها في علم الغيب . . وإن كانت الشكوك جميعاً تؤكد بأن أمها هي المجنى عليها . . وأن والدها هو دسوقي . . وتمثل لعيني هول الصدمة ووقعها على الفتاة . . وفداحة الحطب الذي سينزل بها . . وتذكرت أولئك الذين يرتكبون هذا الخطأ . . ويتسببون في هذا الفعل . . وهل هم يقدر ون نتائجه . . ويستشعرون السوء الذي يخلفه . . والظلم الذي يوجده . . وهذا الظلام الذي يعيش فيه الأبرياء ؟ ! . . أو هم لا يشعرون . . أوهم أكثر شعوراً به من غيرهم . . وإحساسًا بالظلام الذي يخلفونه . . لأن أيديهم هي التي تطبي المصباح . . ومع ذلك يرتكبونه . . سألت نفسي هذه الأسئلة جميعاً . . وإذا بالجواب يجيثني سهلا . . وهو كثرة الجرائم الخلقية التي حققت فيها . . أو التي عرضت على " . . وقلت ألا ما أبشع الإنسان الذى يرتدى زى الحمل وهو أكثر ضراوة من وحش مفترس . . كما قال أبي ! . .

وكأن هذا الذي كنت أفكر فيه من إشفاق على الفتاة ووقع الصدمة على نفسها . . كان هو تماماً الذي تفكر فيه أيضاً المرأة . . الساذجة

الواقفة أماى . . لأنها ما إن سمعتنى أطلب استدعاء الفتاة ، حتى ارتعشت شفتاها وراحت تتوسل إلى أن لا أذكر للفتاة شيئاً عن حقيقتها . .

وكانت الفتاة قد حضرت ولاحظت عليها وهى تلخل أنها منطفئة الوجة . . ذابلة النظرة . . كأنها خارجة من كهف . . بعد عديد من السنين . . وما إن وقعت عيناها على « أمها » الماثلة أمامى . . حتى تقدمت منها . . وقدمت لها يدها . . وصافحتها . . وهى تتمتم بصوت خفيض جداً . . وكأنها لاتريد أن يسمعها أحد :

ــ أهلا بأمى . .

فبكت المرأة وسالت دموعها . . فظنها الفتاة تبكى من أجلها . . فراحت تطمئها . . وتؤكد لها بأنها بريئة . . وأن علاقها بالمجبى عليها لم تكن أكثر من صداقة . . وأنها كما قالت في التحقيق لم ترها . . من قبل الحادث بعشرين يومًا . . فازداد بكاء المرأة . . وتعالى نحيبها . . وكأنما ظنتها الفتاة تبكى لما تلاقيه هي من سجن . . فراحت تطمئها من هذه الناحية وتذكر لها عطبي عليها ورعايتي لها في السجن . . والطعام الذي أمرت بتقديمه إليها . . وكانت تشير إلى . . وقذكر لها هذه المآثر . . بنبرات رقيقة . . شفافة . . وباكية في الوقت نفسه . . مما جعلني أزداد إشفاقاً عليها . وأحاول اختصار سؤالها ثانية بقدر الإمكان . . وأنهي هذا الموقف سريعاً . . هذا الموقف القاسي الذي شاء القدر للفتاة أن تقفه . . ولذلك قلت لها . . وبلا مقدمات . . وأنا آذن لها أن تجلس . . لأنها ولذلك قلت لها . . وبلا مقدمات . . وأنا آذن لها أن تجلس . . لأنها

كانت متعبة جداً . . وغير قادرة على الوقوف:

- هل تعرفين هذا الرجل . . فضالي أحمد عبد الموجود ؟

وأشرت إلى الزوج الواقف . . فقالت وهي تنظر إليه في دهشة :

- لا . . لم أعرفه . . ولم أره في حياتي غير الآن . .

- إنه زوج نظيرة أحمد البسيوني . .

فندت عن الفتاة أنة حبيسة . . وقالت وهي تعاود النظر إليه في دهشة

## كبيرة :

ـــزوج أمى ؟ !

- إنه زوجها . .

فالخفض صوتها . . وقالت وهي ما تزال تنظر إليه :

فقلت للرجل الذي كان يتأملها من رأسها إلى أخمص قدميها :

ــ وأنت هل تعرفها ؟

ــ لا . . وهذه أول مرة تراها عيني . .

ــ قلت في التحقيق إنك شاهدتها قبل ذلك ؟

ـ فى السينها . . وهي عريانة ترقص فى الفيلم . .

فنكست الفتاة رأسها وانخفضت نظراتها إلى الأرض . . وواصلت أنا سؤالى للرجل :

ــ هل هذه هي التي شاهدتها ترقص في الفيلم ؟

- -- نعم هي . .
- \_ هل أنت متأكد ؟
  - ـــ طبعاً . .

فقلت للفتاة وأنا أشير إلى نظيرة أحمد البسيوني الواقفة بجوارها:

- \_ هل تعرفين نظيرة أحمد البسيوني ؟
  - \_ إنها أمى . .

نطقتها الفتاة في إيمان لا حد له . . وأيضاً في سذاجة متناهية . . فقلت لها وأنا أمسك أنفاسي . . إشفاقاً عليها :

\_ قالت نظيرة أحمد البسيونى . . بأنها ليست أمك . . ولست أنت ابنتها . . وأنه لم يكن لها أولاد . . وأنها لم تنجب في حياتها . . وكل ما في الأمر أنها كانت تتبناك فقط .

وأغمضت الفتاة عينيها فجأة . . شأن من يفاجأ بنور باهر يصدم عينيه أو يغرق فى ظلام دامس فيمسك أنفاسه . . وقالت وهى تتفرس فى وجوهنا نحن الثلاثة . . بعينين راح جحوظهما المخيف يزداد شيئًا فشيئًا:

- ــ ماذا تقول ؟
- ـ تقول إنها ليست أمك . . وإنك لست ابنتها . .

فقفزت الفتاة عن المقعد وأمسكت بكتف المرأة الواقفة أمامها . . وأعادت عليها السؤال في ذهول :

-- ماذا تقولن ؟

ولما لم تنطق المرأة . أو حتى تطرف . صرخت الفتاة فى وجهها صرخة مدوية . . وقالت وهى تهزها فى عنف من كتفيها . . حتى لتكاد تسقطها على الأرض :

- انطق . . .
- . . . . . -
- ـ تكلمي . . .

  - -- قولي . . .

فازذاد نحيب المرأة . . وقالت وهي تتألم فعلا . . وتغرق في الدموع : ــ ذَاذَا أَقِهِل ؟

- فصرخت الفتاة في وجهها:
- ــ قولى لماذا تتنكرين لى . . ألأنني راقصة . . تتبرئين مني . .
- قلت إنك طاهرة وعفيفة ومتدينة . . وتتصدقين على الفقراء . . وتعرفين ريك جيداً . .
  - ـ لماذا إذن قلت إنني لست ابنتك ؟
    - ــ لأنها الحقيقة . .

فازدادت عيناها جحوظاً . . وعلت وجهها غبرة . . لم أشهدها مِن قبل على وجه بشر . . وقالت وهي ترتعش :

\_ الحقيقة أنك لست أمى ؟!

- ... نعم . .
- \_ ومن هي أمي إذن ؟!
  - بعلمها الله . .
- ــ ومن أين جثت بي أنت ؟ !
- ن وجدتك قطعة من اللحم . . ملقاة في الطريق . . فأشفقت عليك وتنبتك خمس سنوات . .
  - \_ إذن أنا . .

نطقت الفتاة هذا في ذعر . . وكأنها حافت أن تكمل . . فزمت شفتها . . ولم تتمم . . ومن ثم انهارت قواها . . فسقطت على المقعد الذي كان أمامها تئن وتترجع . . وكل شيء فيها يحترق في صمت . . حي زفراتها التي كانت تخرج كألسنة النار . . وكأنها تخرج من بركان ينفيبر - كانت ما تكاد تبلغ شفتيها حتى تتحول إلى ما يشبه سحائب من الدخان مما أثار إشفاقنا جميعاً . . حتى هذا الرجل الزوج الذي كان وجهه كالحجر الصلد . . رق وشف . . وانقلب إلى وجه طفل تغشاه الدموع . .

وظلت الفتاة كذلك حيناً . . إلى أن استعادت بعض قواها . . ففتحت عينيها . . وكأنها تفتحهما على حلم مزعج . . ولما رأتنى أمامها . . ورأت عضر التحقيق لا يزال مفتوحاً أمامى . . ورأت أحد الجنود مدججاً بالسلاح . . وما زال يقف في مكانه بجانب الباب . . تذكرت أنها سجينة

وأنه يحقق معها وأنها غير قادرة على النطق . . ولهذا نكست رأسها تقول فى توسل كبير . . وهي ما زالت تئن وتتوجع :

- هل تأذن لي أن أنصرف ؟

  - إلى غرفتي في السجن . .
    - لماذا ؟
- إنبي غير قادرة حتى على النطق . .
- ولما رأيتها متخاذلة فعلا إلى حد كبير . . قلت :
  - هل أنت مريضة ؟
    - إلى حد . .
  - هل تحتاجين إلى طبيب ؟
    - \_ أشكرك . . .

ورأيت أن أى سؤال يوجه إلى أحد من الثلاثة بعد ذلك لن يأتى بجديد . . أو يضنى على هذه الظلمة التى ما زالت تكتنف الجريمة شيئاً يفيد . . ولذلك أنهيت التحقيق فى هذه الليلة عند هذا الحد . . وأمرت بإعادة الثلاثة إلى السجن . . كما طلبت إلى المسئولين فى السجن وضع الفتاة تحت المراقبة نظراً لسوء حالها الصحية والنفسية . . وانصرفت فى تلك الليلة والفتاة تشغل تفكيرى ، وصورتها وهى تأن وتتوجع وتحرق تلك الليلة والفتاة تشغل تفكيرى ، وصورتها وهى تأن وتتوجع وتحرق حكم عنه من القش .. تشتعل فيها النار ... تروح وتجيء في خاطيى . .

لقد قدر لي بحكم مهنى . . أن أشاهد أحداثاً جمة . . وأرى فواجع كثيرة . . رأيت الإنسان الذي يزدري الحياة في شخصه . . وتهون عليه للرجة الانتحار.. ورأيته وهو يموت .. سواء من يميته الندم .. أو من يميته السلاح الذي قتل نفسه به . . رأيت ذلك الإنسان و رأيت تأوهاته وصرخاته . . ورأيت الإنسان الذي يلتف حبل المشنقة حول عنقه . . وأحسست بمشاعره والحياة الغالية ترقص عارية أمام عينيه في هذه اللحظات . . مبرزة له ` بهجتها ومفاتنها . . لتزيده حسرة على فراقها في لحظات الوداع الحاطفة، ورأيت الإنسان عندما يسفك شرفه . . ولا يجد وسيلة للذود عنه . . فيسفك هو دماء نفسه . . وكيف أن كل نقطة من هذه الدماء كانت تحرق وجهه . . وتنطبع عليه نقاطاً من نار وهي تخبي خلفها دم 'ذلك الشرف المسفوك . . ورأيت الأم التي تفجع في ابنها . . والابن الذي يفجع في أبيه . . والأب الذي يفجع في فلذات كبده فلذة إثر فلذة . . رأيت هذه النار وحرقتها . . وهذه الدماء وبشاعتها . . وكل هذه الآلام ومرارتها . . ولكني لم أر أبداً مثل هذه النار التي تحرق الإنسان عندما يفتقد أصله . . عندما يفتقد نفسه كإنسان . . عندما يعرف أنه جاء عن الطريق الذي

تجىء منه أحط الحيوانات . . عندما يعجز حتى عن معرفة الإناء القذر والكلب الذى ولغ فيه . . عندما يعرف أنه هو نفسه هذه النجاسة التى نضب به الإناء . . وأن هذه النجاسة لن تلصق به أو تلاحقه . . وإنما هو الذى سيلاحق بها الناس . . لأنه هو أصلها . . لأنه هو ثمرتها .

ورأيتني دون قصد أو تفكير أفكر في هذا كله . . وفي هذه القضية التي أمامي . . والتي قبل أن أصل فيها إلى النجاح أو الإخفاق . . في وضع يدى على الجانى . . وضعت يدى على عبني عليه آخر ليس من فارق بينهما إلا أن الحبي عليها الأولى قتلت ولفظت أنفاسها . . وماتت . . وشيعت إلى مقرها الأخير ، أما الحبي عليها الثانية فقد قتلت أيضاً . . ولكنها لم تمت . . وإنما هي تموت . . وستظل تموت . . وستظل تلفظ أنفاسها ولن يغيثها الموت . . ولن يغيثها أيضاً الشفاء منه . . بل ستظل عمرها تموت . .

ومن ثم رحت أفكر في الجريمتين . . وفي القتيلتين . . تلك التي شيعت إلى قبرها الضيق في الأرض . . وهذه التي شيعت إلى قبرها الواسع في الدنيا . . وأيهما أسعد حالا بالسلاح الذي قتل به . . الرصاصات الثلاث التي هتكت فروة الرأس . . وحطمت الجمجمة . . ونفذت إلى الرأس . . وأحدثت الوفاة في الحال . . أم النزوة الطائشة التي حطمت الكيان . . وطعنت القلب . . وسلبت الفؤاد . . وهرأت الصدر . . وأدمت الضمير . . وقتلت الروح ؟ ! . . .

وتعجبت من هذه التفرقة حتى في الموت . . ولا أدرى لماذا عطفت على الفتاة من قلبي . . ولا لماذا شعرت نحوها بهذه العاطفة الى لم أستشعرها من قبل حتى حيال أقرب الناس إلى" . . وقد ازداد هذا الشعور عندما ذهبت إلى بيني . . وخلوت في غرفتي إلى دوسيه هذه القضية . . ورحت أسترجع ما جاء في التحقيق مرة أخرى . . وأراجع أقوال الفتاة بصفة خاصة . . وما قالته عنها الشاهدة نظيرة أحمد البسيوني . . وزوجها فضالي . كما راجعت مرة ثالثة . . أو رابعة أقوال دسوقي بالذات . . وأحسست حيال هذا الرجل الذي كنت أحبه بشيء غريب . . لعله أقرب إلى البغض والتخوف منه إلى أي شيء آخر . . فقله استطاع هذا الرجل بذكاثه الفطري . . ودهائه الكبير . . أن يغير حتى معالم وجهه . . و يجعلني أنا الذي تمرست كل هذه السنين في تفهم نفسيات البشر وسبر أغوار ما في نفوسهم . . أن أعتقد اعتقاداً . . لا يتطرق إليه الشك في سلامة طويته . . وصدق أقواله . . وبعده ــ البعد كله ــ عن هذه الجريمة ، أو أن له أية صلة بها . . من قريب . . أو من بعيد . . وأحسست ببغضي له يتزايد . . ووددت لو أنى فتحت عيني فرأيته أمامي . . إذن لأنشبت أظافري في عنقه . . ولن أتركه . . حتى يفصح عن الحقيقة كاملة . . هذه الحقيقة التي يعضل حيداً . . وهو الوحيد الذي يحمل سرها في قلبه . . ويعرف من الحال المنافقية . وبدأت أشعر بسوء تصرفي لأنني لم أقبض عليه فوراً . . وَلَهُ مُعَالَمُهُ مُكَانَّا وَأُولُ شيء فعلته عندما ذهبت إلى مكتبي في

الصباح أن اتصلت أولا بإدارة السجن الذى تنزل فيه الفتاة واستفسرت عن حالتها . . فعلمت أنها ظلت طوال الليل تعانى حالة نفسية حادة . . وكانت تنتابها من حين إلى آخر حالات من الهستيرية تجعلها تصرخ وتبكى حتى يغمى عليها . . مما استدعى وجود مرافقة لها في غرفتها . . وفي الصباح عادها طبيب السجن . . فحقنها بالمخدر . . فنامت . . وما زالت مستغرقة في النوم .

كما أرسلت إشارة عاجلة إلى نيابة الغربية طلبت فيها سرعة القبض على دسوق على حسنين السابق سؤاله فى مقتل محدومته زينب عبد العال الشوباشي . . وأن يرحل فوراً وفى اليوم نفسه تحت الحراسة الشديدة إلى القاهرة . . ثم أنجزت بعض الأعمال فى عدة قضايا أخرى . . قبل أن أذهب إلى الدائرة السابعة الجنائية . . لأترافع فى إحدى القضايا الهامة . . التي وفقت فى المرافعة فيها مما جعل المهم الأول والثالث والثامن يؤخذون بأقصى العقوبة . . وقد سرنى هذا كثيراً . . وابتهجت له . . إذ ليس أحب إلى الحقق الذى يعرف واجبه . . وله ضمير يحاسبه . . من أن يأخذ الحق مجراه . . فتمسك العدالة بتلابيب المجرم . . وتحاسبه أقسى الحساب .

كانت الساعة قد بلغت الثالثة بعد الظهر . . فذهبت إلى بيتى سريعًا لأحضر الوليمة الضخمة التى أعدها أبى فى القصر لجماعة من الناخبين الذين يعتمد عليهم فى نجاحه فى هذه المعركة الطاحنة التى يخوضها . .

وكان قلد أصر على أن أحضر . . وقلد شعرت بشيء كثير من الفخر عندما ذهبت إلى البيت ووجدت أبهاء القصر تغص بعلية القوم من الساسة والعظماء وبعض الوذراء وبعض رحال القصر الملكى الذين كان أبي على صلة وطيدة بهم في ذلك الحين وازددت فخراً عندما استقبلت من الكثيرين مهم بالحفاوة البالغة . . إذ واح أكثرهم - ولا سها من المستولين في ذلك الوقت ــ يشيد بي وبنشاطي و بمركزي المرموق في عالم القضاء . . وبعض القضايا السياسية الهامة التيحققت فيها . . وكان لي فضل اكتشاف الحناة فيها . . مما جعل أبي وهو يجلس معنا على الماثدة يشعر بالكثير. من الزهو . . وظللنا في مثل هذه الأحاديث وغيرها من أحاديث الانتخابات . . وسير المعركة فيها . . وكلما استشعرت من هذه الأحاديث أن النجاح هو حليف أبي . . ازددت فخراً وابتهاجاً . . وأقبلت على طعامي بشهوة بالغة . . غير أنني وقبل أنأنهي من طعامي . . وكانت الساعة - على وجه التقريب قد بلغت الرابعة مساء . استدعيت إلى محادثة تليفونية عاحلة . . ولما ذهبت وجدت المتحدث أنيس أفندي باشكاتب نيابة جنوب القاهرة . . وإذا يه يدلى لى بنبأ غريب . . اندهشت له دهشة كبيرة . . وفوجثت به مفاجأة مذهلة . . وهو أنه قد وردت إشارة عاجلة الآن من نيابة الغربية تفيد بأن دسوق على حسنين ــ المطلوب القبض عليه وترحيله إلى القاهرة لسؤاله في القضية رقم ١١٠٧ جنايات القاهرة الحاصة عمقتل المجنى عليها زينب عبدالعال الشوباشي - قد وحد ظهر اليوم مقتولا في حقل الأذرة التابع لزمام

ضيعة المجنى عليها . . إذ أطلق عليه الجناة اثنتى عشرة رصاصة . . مزقب جسده . . وأردته قتيلا فى الحال . . وأنه لا أثر للجناة . . أو معرفة آسباب الجريمة . . وأن التحقيق لايزال جارياً

و بالرغم من أن هذه المفاجآت . . لم تكن غريبة . . على رجل التحقيق المذى تعود أن يرى فى بعض الجرائم الكثير من العجب . . إلا أن وقع الحبر على نفسى كان ثقيلا . . وشعرت بالصدمة تكاد تهزنى ولا سيا عندما تأكدت بأن جميع خيوط الأمل التي كانت تلوح لعبنى فى القضية . . قد اجتثت من جذورها . . بمقتل دسوق . . وأحسست بتأنيب الضمير . . قد اجتثت من جذورها . . بمقتل دسوق . . وأحسست بتأنيب الضمير . . وبالحطأ الجسيم الذى ارتكبته . . إذ تريثت فى القبض عليه . . ولو كست قد فعلت هذا بمجرد أن ورد ذكر اسمه على لسان الفتاة فى أول التحقيق . . أو حتى بعد أن ذكرت ما ذكرت الشاهدة الثانية نظيرة أحمد البسيوني . . . فلا كان قد حدث من هذا شيء ولما كان الرجل قد قتل . . ولما أفلت من يدى الجانى فى هذه القضية كما أفلت منها الآن إلى الأبد

وعدت إلى مقعدى من الماثدة وأنا فى حالة اضطراب شديد . . . ما جعل والذى يلاحظ على ذلك . . ويسألنى أكثر من مرة . . ولم أستطع أن أجيبه . . إلى أن انتهى المدعوون من تناول الطعام وتناثر واحول المواثد الأخرى فى الحديقة . . وأبهاء القصر وشرفاته . . يشربون القهوة ويدخنون السبجاير . . عند ذلك انتحى فى أنى ركناً . . وما إن ذكرت له نبأ مقتل دسوقى . . وكيف أن الجناة مزقوا جسده باثنتى عشرة رصاصة . . وكيف

عُمْرُ عليه جثة هامدة في حقل الأذرة . . وكيف فر الحناة دون أن يتركوا أثرًا لِحريمتهم . . حتى ذعر أبي ذعرًا شديداً .. واربدت سحنته إلى حد مخيف . . وراح يضرب كفيًّا على كف . . ولأول مرة أشعر بالغلظة في صوته وهو پخاطبنی . . ویؤنبنی فی شیء من التقریع . . لاننی قصرت في واجبي ولم أقبض عليه من أول الأمر كما قال لي . . وقد وافقته على كل حرف قاله . . حتى في عبارات التقريع التي وجهها إلى" . . وانصرفت إلى مكتبي فوراً . وأثبت هذه الإشارة التي وردت إلى من نيابة الغربية عن مقتل دسوقي رسميًّا في محضر التحقيق،وقررت السفر في الحال إلى طنطا ، ومنها إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لأنضم إلى المحقق هناك . وأطلع على سير التحقيق . . وهناك وجدت شئياً غريباً اندهشت له . . وعقد الأمور تعقيداً غريباً وأضنى على التخمينات والتقديرات والافتراضات جميعها ظلاماً دامساً . . فقد وجدت أن التحقيق قد أوشك على الانتهاء . . ولما يمض عليه ساعات . . أو تتجاوز صفحات التحقيق في هذه الجناية بضع صفحات . . فالحاني مجهول . . ولم يترك أثراً ولا حتى شبه أثر يمكن للمحقق أن يمسك به . كما أن أهل المجنى عليه لم يتهموا أحداً . . بل إن شبهامهم لم تحم من قريب أو بعيد حول أحد . . وبسؤال جميع الأهل والمعارف وأصدقاء المحبي عليه، وحتى غير أصدقائه . . لم يشر أحد إلى شيء أو حتى شبه شيء بين المجنى عليه وبين أحد . . بل أجمع الكل على أنه كان محبوباً من الحميع . وكان آخر شيء يفكرون فيه هو أن

يموت هذا الرجل هذه الميتة الشنعاء . .

وجلست مع زميلي وكيل النيابة المحقق في القضية نتذاكر الأمور جيداً ونجمع بين طرفي الجريمتين والأسباب الدافعة إلى تلك وهذه . . والأسباب الدافعة إلى تلك وهذه . . والأسباب التي جعلت المحبى عليه ينكر في التحقيقات السابقة صلته بالفتاة . . ورؤيته لها تتردد على الحبي عليها . . كما أنكر صلته بأجد غيرها . . مع أن الثابت من التحقيق عكس ذلك . . إذ اعترف الشهود الثلاثة . . الراقصة زينات شوقي . . والزوجة نظيرة أحمد البسيوني . . والزوج فضالي الراقصة زينات شوقي . . والزوج فضالي أحمد عبد الموجود . . اعترف الثلاثة بصلتهم الوثيقة بدسوق . . وخرجنا من ذلك كله بأن يداً في الخفاء هي التي لعبت هذا الدور الخطير في الجريمتين ، وأن هناك صلة من غير شك بين هاتين الجريمتين . . ولكن الجريمتين ، وأن هناك صلة من غير شك بين هاتين الجريمتين . . ولكن يبدأ من هي هذه اليد ؟ . . وما هي هذه الصلة ؟ . . كان هذا هو بيت القصيد ، وكان هذا هو الحير فعلا .

وفى طريق عودتى إلى القاهرة . . وبعد أن تحقق الإخفاق فى العثور على الجناة . . وأصبح مؤكداً أن جديداً لن يطرأ على هذه الظروف الغامضة التى قتل فيها دسوقى . . ازدحمت رأسى بأفكار كثيرة وتكهنات عدة . . وحاولت أن أربط بين الجريمتين والظروف الغامضة التى حدثت فيهما . . والأسباب والدوافع التى أدت إلى قتل دسوقى بالذات . . وعلاقة دسوقى بالجريمة عليها . . زينب عبد العال الشوباشى . . وهل هذه الجريمة التى ذهب ضحيتها دسوقى لا علاقة لها بالجريمة التى ذهبت ضحيتها

زينب . . أو أن هذه امتداد لتلك . . وأن الأسباب التي أدت إلى قتل الحبي عليها هي نفسها الأسباب التي أدت إلى قتل دسوق ؟

هذا هو المرجح حتى الآن . . والأقرب إلى المنطق . . ولكن ما هى الأسباب . . والبواعث عليها . . والدوافع إليها . . وهل اليد التى ارتكبت الجريمة الأولى . . وقتلت زينب عبد العال الشوباشي هي نفسها اليد التي ارتكبت الجريمة الثانية وقتلت دسوق على حسنين ؟!

لقد كان من المكن ترجيح ذلك أو على الأقل الميل إليه . . لو أن الممجنى عليها مثلا . . أحد الأهل . . أو الأقرباء . . ولو حتى من بعيد . . علم بالعلاقة الآثمة التي كانت بين الحبي عليها وبين دسوق . . وأراد أن يذود عن عرضه . . فقتل الاثنين . . ولكن الثابت من التحقيق أن لا أحد إطلاقاً من الأهل أو الأقارب لها . . وإذا افترضنا مثلا وجود هذا الشخص . . وسلمنا جدلا . . بأن التحقيق عجز عن معرفته . . أو حتى الظن بوجوده . . فأين كان هذا الشخص . . طيلة هذه السنين التي تزيد على العشرين وتتجاوزها ؟ . . وفي أي كهف كان ينام شرفه هذا . . الذي استيقظ فجأة وهب للذود عنه بهذه الوحشية التي لا تعرف حدوداً في الإجرام وسفك الدماء وإزهاق أرواح البشر ؟ .!

أو أن الأسباب تختلف عن هذا كلية . . وأن الدوافع لارتكاب الجريمة الثانية . . وهى الغيرة الجريمة الثانية . . وهى الغيرة على الإثم . . والحرص على التمادى فيه والرغبة فى استمرار سفك هذه

الحرمات التي ظلت تنتهك وتسفك دماؤها . . ما يزيد على العشرين سنة . . وهذا هو الأقرب إلى العقل وإلى المنطق وإلى الحقائق الكثيرة التي كشف عنها التحقيق . . فقد ثبت من أقوال الشهود الغلائة . . ولا سيا شهادة الزوجة نظيرة أحمد البسيوني وزوجها فضالي أحمد عبد الموجود . . ومن الوقائع والأسانيد المدعمة بمنطق الحوادث وتسلسلها وتواريخها . . ثبت أن المتهمة الأولى وهي الفتاة زينات شوق هي ابنة المجنى عليها زينب عبد العال الشوباشي . . وأن الحبى عليها هي أمها فعلا . . وأن هذا لا سبيل إلى الشك فيه . . وأن الدلائل عليه واضحة ومتوفرة وتنطق بها الحوادث جميعة . .

مراقبة المجنى عليها للطفلة بعد أن ألقيت في الطريق . . تتبعها للشاهدة الثانية نظيرة أحمد البسيوني . . ومعرفتها لبيتها . . وذهابها إليها في صباح اليوم الثاني . . وبكاؤها . . واضطرابها . . والحالة النفسية التي كانت عليها وهي تقبل الطفلة وتحنو عليها . . وتوصى بها المرأة خيراً . . إنفاقها على الفتاة بصفة دائمة . . وجعل مرتب دائم ثابت للمرأة التي تبنت الطفلة . . خشيتها من افتضاح أمرها إذا كثر ترددها على البيت الذي تعيش فيه الطفلة . . وانقطاعها عن الذهاب إليها . . وهذا يثبت كذب قولها . . بأنها قريبة لأم الطفلة كما جاء على لسان الشاهدة الثانية . . إنابة دسوق عنها في الاطمئنان على الفتاة وتوصيل المبلغ إليها في كل شهر . . ثم افتقادها للطفلة بعد أن تركتها الشاهدة الثانية . . . وسافرت مع زوجها إلى الصعيد . .

وما بذلته المجبى عليها من جهد في سبيل البحث عنها طيلة تلك السنين . . بدليل تعرفها على بائع العرقسوس بعد خروجه من السجن . . وما إن هداها إلى عنوان نظيرة أحمد البسيوني في الصعيد حتى ذهبت إليها في البداري . . وتعرفت مها على عنوان الفتاة . . وفرحها البالغة عندما عثرت على عنوالها . . ومبلغ الحمسة جنيهات الذي أعطته لنظيرة . . الأنها ذكرت لها العنوان . . ثم طريقة تعرفها على الفتاة في القاهرة وذهابها إليها في الصالة . . أو الكباريه . . وهي كما جاء على ألسنة الشهود جميعاً . . سيدة وقورة وليست ممن يؤمون هذه الأماكن.. ثم استمالتها الفتاة إليها، وتوطيد صداقتها بها وجعلها تتردد عليها في بيتها كل يوم وكل ليلة . . ثم أحزانها التي لا حد لها \_ كما هو وارد في أقوال الفتاة \_ من أنها تعمل راقصة . . ومحاولة إقناعها بترك هذه المهنة بأى ثمن . . ثم - وهذا هو المهم ــ استعداد المجنى عليها لأن تهب الفتاة كل ما تملك من ثروة . . إن هذه كلها أشياء واضحة الدلالة . . ثم يجيء بعد ذلك دور دسوق في الموضوع . . والدور الخطير الذي لعبه وإنكاره إنكاراً باتناً لهذا الدور... وهذا الإنكار له دلالته . . وهو أنه يعرف من غير شك هذا السر ، وهو أن الفتاة هي ابنة الحبي عليها . . وأنها ولدتها سفاحاً . . وأنها ألقت بها في الطريق . . إلى آخر هذه السنوات الخمس التي ظل هو يتردد فيها على الفتاة . . والمرأة التي تبنتها . . وذهابه بانتظام ليعطيها المبلغ المتفق عليه . . ومعنى هذا أن دسوق يعلم كل شيء عن حقيقة أخلاق المجنى

عليها، بل هو الوحيد الذي كان يعلم هذه الحقيقة . والدليل على ذلك أقوال الشهود الثلاثة . . الفتاة والزوجة والزوج . . هذه الأقوال المتفقة في جميع الوقائع . . والتي لم تتناقص في واقعة واحدة . . وأنه يعلم هذا ويظل طول هذه السنين على هذه العلاقة الوطيدة بالمجنى عليها . . فعنى ذلك أنه هو نفسه الذي كان على علاقة بها ــ حتى بغض النظر عما جاء في التحقيق من شبهات كثيرة تؤكد أنه هو والد الفتاة غير الشرعي -واستمرار هذه العلاقة وتوطيدها إلى هذا الحد له دلالة أخرى لا تكاد تقبل الشك . . وهي أن دسوق كان يحب المجنى عليها . . ويتخذ منها عشيقة له . . وأنها هي أيضا تحبه وتتخذ منه عشيقاً لها . . وليس لها عشيق غيره .. وظل يعتقد هذا ويؤمن به إلى أن تبين خطأ هذا الاعتقاد واكتشف أن للمجنى عليها عشيقاً غيره وهو الرجل الذي ضبطته الفتاة يتسلل من مخدع المجنى عليها في الليل . . ولا بد ـ بل من المقطوع به ـ أنه كان لهذا العشيق الجديد مميزات كثيرة . . جعلت المجنى عليها تفضله على دسوقي . . فهو من أبناء الحضر ووجيه . . وطويل القامة عريضها . . وأنيق الملبس . . مما يدل على أنه من أبناء الثراء . . كما جاء على لسان الفتاة التي رأته رؤية العين . . وبديهي أن دسوقي ــ وهو الريني المعدم ، الرث الثياب أو المهملها على الأقل . . والذي لم يزد في نظر التي يحبها على أنه خادم عندها . . بديهي أنه لم يقدر على منازلة هذا العشيق الجديد . . أو حتى التفكير في محاربته . . وعز عليه ذلك . . عز عليه أن يرضي

بالهزيمة . . وأن تفضل عليه هذه المرأة . . عشيقاً غيره . . بعد كل هذه السنين التي قضاها معها . . فلم يجد بدًّا من ارتكاب جريمته . . ولكنه ارتكبها من سوء حظه في الوقت الذي كان فيه العشيق الجديد قد توطدت علاقته بالحبي عليها . . مما جعله ينتقم لنفسه ولها . . بقتل دسوقي . . وهكذا تأكل النار بعضها دائماً .

فكرت في هذا كله . . وحالته على ضوء منطق الحوادث المدعمة بالأسانيد التي جاءت على لسان الشهود الثلاثة . . ولما اقتنعت به . . أحسست بضيق لا حد له . . فقد وقف بي الطريق في هذه القضية عند هذا الحد . . بعد أن خيم الظلام عليها إلى الأبد بعد قتل دسوقي وموته وموت السر معه . .

شعرت بهذا الضيق يزداد عندما ذهبت إلى مكتبى فى صباح اليوم التالى ووجدتنى مضطرًا وعلى الرغم منى وبعد كل هذا الجهد الذى بذلته . . إلى أن تخط يدى هذه الكلمات التى أكرهها جدًّا والتى تشبه سلسلة من الثعابين الضريرة . . تسبح فوق الأوراق: « يحفظ التحقيق وتقيد الجناية ضد مجهول » . .

وقد فعلت ذلك مضطرًّا وأخليت سبيل الشهود الثلاثة . . وكانت الفتاة قد تماثلت للشفاء بعض الشيء . . ولما أخلى سبيلها طلبت مقابلتي . . ولما أذنت لها وجاءت . . رأيتها أكثر شحوباً ووجهها أشد اصفراراً ، ومع أنها جميلة جمالا رائعاً . . إلا أن هذا الجمال اكثنفته فجأة مسحة من القبح أشبه ما تكون تماماً بتلك المسحة من العار التي تقف حائلا بين عينيك و بين الجمال الرائع الذي طمست رواءه الأيدي التي استباحته . . والعرون التي عبثت به . . . والفراش الملوث التي تقلب عليه . . ولأني أعلم تماماً أنها ليست كذلك . . اندهشت كثيراً وتعجبت لهذه النفوس الشفافة التي ترميها الحطيئة بحجر . . وكيف تكون آلام هذه النفوس عندما تصيبها الضربة في الصميم . . وكيف تتحول هذه الآلام من كثرة

أوجاعها وحرقة جراحها ولوعة التفكير فيها . . إلى مثل هذه الظلال القاتمة . التي تتجمع خيوطها السوداء فوق وجه الضحية فتطمس معالم الطهر والبراءة فيه . . وتحوله إلى صورة واضحة للإثم والعار ومهانة النفس . .

ونظرت إلى الفتاة مرة أخرى ورأيت عينيها الواسعتين الكبيرتين . . ونظرات الذلة والانكسار الى تروح وتجيء فيهما خابية شاحبة . . تتأرجح كنبالة السراج الذي ينضب زيته . . ويكاد يلفظ أنفاسه . . فأشفقت عليها وأحسست وأنا أستقبلها في مكتبي كأنبي أستقبل قطعة ميي . . وأذنت لها بالجلوس وطلبت لها كوباً من الشراب المثلج . . وأحسست من صمتها ونظراتها الساهمة التي تلور بها إلى الأرض دائماً . . وارتعاش شفتيها بين الحين والحين . . أنها إنما تريد أن تقول شيئاً . . متحرجة من قوله . . فشجعتها لكني تقول كل ما تريد . . دون أن تفطن إلى مقصدي . . وقلت لها إنها لم تجلس أمامي الآن هذه الجلسة كتهمة أمام محقى . . كما كانت جلساتها السابقة أماى . . وإنما هي تجلس أمام إنسان يحترمها ويقدرها . . ويقدر ظروفها القاسية . . هذه الظروف التي لا دخل لها فيها . . والتي كانت هي ضحية لها . . وأن هذه الظروف يجب أن لا تؤثر فيها مثل هذا التأثير الذي يكاد يقضي عليها . . وهي ظروف حدثت كثيراً لغيرها . . وتحدث كثيراً . . وما دام أن هناك شرًّا . . وهناك خطيئة . . وهناك ظلاماً . . يعيش فيه بعض الناس . . فلا بد من وجود ضحايا . وقد أثر فيها هذا القول . . ورفع من معنوياتها . . وجعل بعض النور

يتمشى فى تلك الذبالة التى كانت توشك أن تنطنى . . وعاد إلى نظراتها بعض الاستقرار . . كما عاد إلى وجهها بعض الهدوء . . وقالت فى صوت خفيض . . وهى ما زالت تنظر إلى الأرض بعينيها المخضلتين بالدموع : ـ انهى لا أعرف كيف أشكرك . .

الله الشكر الذي أريده منك هو أن تعتبريني بالنسبة إليك الشخص الذي يهمه أمرك . . وأن تقولي لي دائما كل ما يجول بخاطرك . .

قلت لها هذا . . وأنا أقصد شيئاً بعيداً . . لم تفطن إليه . . وحتى أنا لم أكن قد فطنت إليه . . إلا بعد أن طلبت الفتاة مقابلتي . . وهو أن أحعل هذه الفتاة تطمئن إلى " ، و إلى صداقتي ، حتى لو تطلب منى ذلك أن ألتتى بها كثيراً . . وحتى لو كان هذا كما أعرف يخالف العرف والتقاليد المرعية . . انفراد محقق ومتهمة أو شاهدة في قضية من القضايا سواء أزالت هذه الصفة . . أم ظلت باقية . . غير أننى كنت أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد الذي عن طريقه ربما أتعرف من الفتاة على شخصية ذلك العشيق الغاني للمجنى عليها . . والذي قتل دسوقي . . والذي سنوصلنا معرفة شخصه . . إلى معرفة الحقيقة كلها . .

حقيقة إن الفتاة لم تعرف شخصينه حتى الآن . . وهى لم تخف شيئاً حاولت إنكاره فى التحقيق . . ولكنى أعلم بحكم تجاربى الكثيرة وكثرة ما شاهدت من القضايا . . ووقف أمامى من المهمين . . أن للإنسان . . كل إنسان . . حاسة سادسة تقف بجانبه . . فى لحظات الحرج . . هى التى تجعله

متيقظاً أم غير متيقظ.. وفق ما ترى فيه مصلحته .. وأن هذه الحاسة من الذكاء وقدرة التسلط على صاحبها بحيث تجعله يقول الكلاب وهو يؤمن بأنه الصدق . . وتجعله يصف بأنه الصدق . . وتجعله يصف لك الشمس وبهجة نورها وقوة إشعاعها ومقياس حرارتها وصفاً دقيقاً مقنعاً . في حين أنه لم يكن قد رأى غير الظلام وحلكته ... وسواده الذي كانت تتخبط فيه عيناه !

فإذا زالت لحظات التحرج . . زالت فيها يقظة هذه الحاسة . . وعاد الإنسان إلى طبيعته . . وإلى تذكراته . . التي كثيراً ما تكون صائبة . لهذا كانت مجاملتي للفتاة زائدة . . ولهذا قلت لها في صدقي حقيقي . . وان تعتبرني بالنسبة إليها الشخص الذي يهمه أمرها . . وأن تقول لى دائماً . . كل ما يجول بخاطرها . . غير أنها لم تصدق هذا . . أو لعلها استكثرته على نفسها . . لأنها وقفت عند كلمة معينة قلتها لها . . وكأن ذكاءها اللماح - الذي شهدت لها به أثناء التحقيق - لم يصدقها أو يصدق أنى جاد فيها . . لأنها قالت وهي تتمتم في صوت خفيض جداً اهذه المرة :

- تقول إنك تريدنى أن أطلعك - دائماً - على كل ما يجول بخاطرى . . فهل أنت ترحب بلقائى دائماً ؟

فلم أنطق . . لأننى أحسست بقلبي هو الذى يتحدث ويقول : - إننى أرحب بذلك دائماً . . علم الله . . فقالت وقد انفرجت أساريرها بعض الشيء وكأنها تريد أن تبتسم : \_ إنني حقيقة أشكرك . .

- أتشكريني لأنبي أرحب بلقائك ؟
- أنت الوحيد في هذا الوجود كله الذي أشكر له هذا الجميل . .
  - للذا أنا بالذات ؟
  - لأنك الوحيد الذي عرفت من أنا . .

وعاد وجهها إلى الاحمرار . . وعادت نظراتها فانطفأت ثانية وامتلأت عيناها بالدموع ، وقالت وهي تبكي . . معبرة عما يجول بخاطرها حقيقة :

- - -مم ؟ . .
- أن يقتلني الرجل الذي قتل أي . .

وَكَأَنْ صَنْعَتَى كَمْحَقَقَ . . أصبحت طبيعة في . . لأنني قلت :

- وهل أصبحت مقتنعة فعلا . . بأن المجنى عليها هي أمك حقيقة ؟ - طبعاً . .
  - وعلى أى أساس بنيت هذا الاقتناع ؟
- أحياناً كثيرة لا يستشعر الإنسان حرارة الشمس إلا بعد أن تغيب ! وأعجبني منها هذا القول . . فنظرت إليها . . فإذا بها تبكى . . فتركتها إلىأن استطردت وهي تجفف دموعها وتمسع على شفتيها المضطربتين : عطفها الزائد . . الذي كنت أندهش له . . حنانها الذي بلغ

واختنقت الفتاة . . بالدموع . . فلم تكمل . . واحتقن وجهها . . وراحت تبكى . . فلم أحاول أن أجعلها تكمل وتستطرد فى هذه الذكريات المريرة . . بل تركم تبكى كثيراً وتتألم كثيراً وتكتوى بحرقة الدموع ما تشاء . . إلى أن فتت هذا كله كيامها . . وراحت تلتقط أنفاسها التقاطاً كالنار عندما تخبو جذوبها . . ويعلو التراب أنفاسها وتختنق . . ولما غدت

كذلك . . تمتمت هي من تلقاء نفسها واستطردت تلفظ نار تلك الذكري التي تحرقها . .

ثم تلك الكلمة التي لم أستشعر حقيقها إلا بعد أن ماتت . . والتي كانت تناديبي بها دائماً . . ابنتي . . كلي يا ابنتي . . اشربي يا ابنتي . . فامي يا ابنتي . .

وكنت أستمع إلى الفتاة وهي تنطق هذه الكلمات . . وتسترجع هذه الذكريات . . وأتذكر قولها في أول الحديث . « أحياناً كثيرة لا يستشعر الإنسان حرارة الشمس إلا بعد أن تغيب » وأتعجب من بعض الظروف التي يورطنا فيها القدر . . بحيث يجعلنا أحياناً نرى الذهب حديداً . . والماس زجاجاً . . والبحر العجاج سراباً أو يابسة . . ويجعل أحياناً أكثر الناس إدراكاً لحاسة الإبصار والسمع أعماهم بصراً . . وأغشاهم نظراً . . وأغلهم عيناً وسمعاً وإحساساً . .

ونظرت إلى الفتاة مرة أخرى وأردت أن أقول لها شيئاً آخر . . وأن أستطرد معها فى أحاديث أخرى كثيرة . . ولكنى تذكرت شيئاً هاماً قالته لى وكدت أنساه فى غمرة هذه الآلام الني جعلتنى أعيش فيها حيناً . . وأشاركها فيها حقيقة . . فقلت :

- ـ تقولين بأنك خائفة من أن يقتلك الرجل الذي قتل أمك . .
  - ۔۔ نعم . .
  - ولماذا بقتلك ؟

- \_ ولماذا إذن قتل أمى ؟
- فأحسست بالجواب فاحماً . . فقلت :
  - \_ من تظنين الذي قتلها ؟
    - \_ لا أعرف .
- بعد كل هذه الملابسات التى كشف عنها التحقيق . . ووضحت لك هذا الوضوح . . . أليس فى استطاعتك ولو مجرد الظن معرفة من هو صاحب المصلحة فى ارتكاب هذه الجريمة ؟
  - \_ لعلك أكثر مني معرفة بالظروف جميعاً . .
    - \_ أنا أظن أن دسوقي هو القاتل . .

شهقت الفتاة وقالت فى ذعر شديد وهى تتراجع إلى الخليف كمن يباغت بشيء يخيفه :

- ـ لا . . لا . . أبداً . . أبداً . .
- وأدهشني صوتها هذا المفاجأ . . وذعرها هذا الشديد . . فقلت :
  - ــ ما الذي أخافك ؟
  - ــ هذا القول الذي تقوله . .
  - فتركتها قليلا حتى هدأت . . وقلت :
  - ــ وما الذي تستنكرينه في هذا القول ؟
    - ـ مجرّد هذا الظن الذي تظنه . .
  - أ أنت تستبعدينه . . أم أنك فوجئت به ؟

- -- أستبعده قطعاً . .
- فتركتها مرة أخرى قليلا . . ثم قلت :
- ما الذى يجعلك تستبعدينه . . وترفضين تصديقه . . بعد كل هذه الحوادث الغريبة التي أثبت التحقيق حقيقتها ؟
- إنك لم تعرف دسوق . . ولم تعرف طهارة خلقه . . ولا كريم سجاياه أو نبل قلبه . . لقد كان هذا الرجل الطيب بالنسبة لناس هذا الزمن . . أشبه بنبي . .
  - ــ هل كان يخلص لها ؟
- -- كما يخلص العابد إلى معبوده تماماً . . كان لها أكثر من أب . . وأكثر من خادم . .

وجعلنى هذا القول أزداد اقتناعاً بما تحدثت به إلى نفسى والنتيجة التى وصلت إليها . . من وجود علاقة بينه وبين المجنى عليها . . ولذلك قلت . . وكنت أعتمد على بعض الخبث فما أقرل :

- \_ إلى هذا الحد كان دسوقى يحب المجنى عليها ؟
- فقالت الفتاة على الفور دون أن تفطن إلى قصدى :
- كان يحبها إلى حد الجنون. إلى حد أنها إذا مرضت يوماً . كان المريض الحقيقي هو.. وإذا شفيت . كان الصحيح المعافى هو.. وإذا حزنت أو غضبت . . كان الحزين هو . . فإذا رآها يوماً ضاحكة أو مبتسمة . . كاد هذا الرجل العجوز يخرج عن وقاره ويرقص طرباً من فرط فرحته . .

فأحسست بالزهو الذي يحس به من يصدق حدسه . وقلت :

\_ ألم يداخلك شك في هده العلاقة ؟

فاكفهر وجهها فجأة وقالت:

\_ ماذا تقصد بهذا القول ؟

\_ أقصد . . أنها أكثر من علاقة بين خادم ومخدومه . .

فازداد وجهها احتقاناً . . وهي تقول :

\_ ولماذا تسيء الظن إلى هذا الحد ؟

ــ ولماذا أنكر هو في التحقيق أنه يعرفك ؟

ــريما لأنه كان يعرف الحقيقة . .

\_ أي حقيقة ؟

ــ أنها أمي . .

ـــ ولماذا لم يذكر هذا ؟

فعادت الدموع إلى عينيها وقالت وهي تنظر في خجل واضطراب

كثير إلى الأرض :

- هل ترید أن تحقق معی مرة أخرى ؟

فأحسست بأنبي نكأت جرحها . . دون أن أدرى . . ولذلك قلت :

ــ إنما أقول هذا فقط لكى أطمئنك بأن الذى قتل المجنى عليها لن

يصيبك أنت بسوء .

فقالت وهي تبكي :

- من يدرى ؟
- ــ لأنه مات . .

ففغرت فاها وهي تقول :

- مات ؟!
  - نعم . .
- إذن أنت كنت تعرفه ؟
- عرفته فقط بعد أن قتل . .
  - **--** ومن هو ؟
  - -- دسوقى . .

فجحظت عيناها جحوظاً مخيفاً . . وهي تصرخ :

- دسوقي . . هو الذي قتل أمي . . أنا لا أصدق هذا . .
  - وأنا أيضا كنت لا أصدقه . .

فقالت وهي لا تزال شبه صارخة :

- وما الذي جعلك تصدقه إذن ؟
  - -- قتل دسوقي . .
  - ــ ومن الذي قتله ؟
    - \_ لا أعرف . .

ولم أشأ أن أقول لها بأن دسوقى كان عشيقاً لأمك . . وأنه قتلها لما عرف بأن لها عشيقاً غيره . . وأن الذى قتل دسوقى هو هذا العشيق التانى . . الذى رأيته أنت بعينيك يتسلل من مخدعها فى الليل . . لم أشأ أن أقول لها هذا . . حتى لا أزيد فى جراحها . . هذه الجراح التى كنت أشعر بمدى آلامها فى نفسها . . ولكنها أدركت قصدى . . لأن صوتها اختنق فجأة . . وقالت وهى تحاول أن تجفف الدموع التى كانت تغرق محمول :

\_ أرجو أن تذكر . . أنها أمى . . وأنها قد ماتت . . وأن الترحم على الموتى قد يكون ترحماً على الأحياء كذلك . . .

وبهضت لتخرج . . فإذا بى أجد نفسى دون أن أدرى ودون تفكير أيضا . . أمد يدى إلى ورقة أمامى . . وأكتب عليها رقم تليفونى الحاص فى المكتب وأناوله لها . . وأنا أقول . . وكأن كل جارحة فى . . ترجو وتلح فى الرجاء . . أن تتصل بى ثانية . . وتتصل بى فى أى وقت . . وفى أية لحظة تشاء . . وسوف تجدنى دائماً عند حسن ظنها . .

فتناولت منى الورقة . . دون أن تنطق . . لأن صوتها كان لا يزال مختنقاً . . ولما انصرفت ، وغادرت الغرفة . . أحسست بأنها قد أخذت منى شيئاً وانصرفت به . . ولكنما هو هذا الشيء ؟ . . كنت لا أدرى . . .

ظل هذا الإحساس يراودنى زمنا . . ويلح على أياماً . . وكنت كلما مريوم أحسست به يزداد على إلحاحاً . . وأزداد رغبة فى رؤيتها . . ولولا أنى تماسكت . . لكنت قد ذهبت إليها فعلا ، ولولا أنى أحاسب نفسى دائماً قبل كل خطوة أخطوها . . لكنت قد تصرفت تصرفاً آخر . . ولكنى فكرت . . وفكرت كثيراً وطويلا . . حتى كاد يجهدنى التفكير . . . ولكنى فكرت . . وفكرت كثيراً وطويلا . . حتى كاد يجهدنى التفكير . . أو هو أجهدنى فعلا . . ماذا أريد من هذه الفتاة ؟ . . وما هو هذا الشيء الذي أخذته منى ؟ ! أو أنا الذي أخذته منى ؟ ! أو أنا الذي أعطيتها إياه . . ومن هو المتسبب في هذا الفعل . . الذي أخذ . . . أم تقع على من تقع التبعة ؟ ! أتقع عليها هي لأنها أخذت ما أخذت . . أم تقع على أنا لأننى أعطيت ما أعطيت ؟ !

وخرجت من ذلك بأن هناك تبعة فعلا . . بدليل حدوث الفعل وهو هذا الشيء الذي أخذ، ولكن الذي لم أستطع الوصول إليه هو السبب أو الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى حدوث هذا الفعل . . أهى الظروف القاسية التي التقيت بهذه الفتاة فيها . . أم هو هذا الحلق الطيب الذي أعجبت به . . وهذا الشعور المرهف الذي شفت حساسيته إلى هذا

الحد .. حد هذه الانطباعات التي تترك أثرها في الغير .. واضحة كل هذا الوضوح . . معبرة كل هذا التعبير . . الذي لا تستطيع أن تتركه . . أو تعبر عنه حتى الملائكة نفسها . . أم هو هذا الطهر الأصيل في جوهره ، الذي لم تزده النار إلا صفاء . . ولم يزده الاحتراق إلا صقلا وحساسية وإشراقاً . .

فكرت في هذا كله . . وفي غيره أيضاً . . من أحساسيس مماثلة . . تأثرت بها تأثراً كبيراً . . ومع ذلك لم أجد جواباً شافياً أطمئن إليه . . ولذلك وجدتني أسأل نفسي هذا السؤال المفاجئ . . وكأنني محقق أحقق مع نفسي في قضية هامة يكاد يتوقف عليها مصير إنسان :

\_ هل أحب هذه الفتاة ؟!

وشرق حلق . . وابتلعت أنفاسى . . وتلعثمت ولم أجب . . ولم يكن سبب ارتباكى هذا المفاجئ ، وحالة الاضطراب هذه التى انتابتنى فجأة ، لم يكن مبعثها عجزى عن الجواب . . . لا ، لم يكن ذلك . . وإنما الذى أربكنى إلى هذا الحد وجف له حلقى واضطربت له أنفاسى هو أننى وجدت الجواب . . . يأتى سريعاً وبأسرع مما كنت أنتظر . . . و . . . و بالإيجاب . .

\* \* \*

إذن أنا أحب هذه الفتاة فعلا . . وإذن فأنا المتسبب في الفعل . . لأنبى أنا الذي أعطيت وأعطيت شيئاً غالياً . . أعطيت قلبي . . وأعطيته

طواعية . . وعن طيب خاطر . . وبلا أدنى مساومة أو فصال . . أو تأثير . . بل حتى دون علم منها أنها أخذت شيئاً . .

ولكن كيف حدث هذا ؟ ! وكيف أجرمت هذا الجرم . . يحيث إنى أدس في يد إنسان شيئاً دون أن يدرى . . شيئاً قد يضر به . : قد يزيده آلاماً فوق آلامه . . ومتاعب فوق متاعبه . . وحتى إن لم يكن ذلك . . حتى لو رحب به . . حتى لو طرب له ورضي عنه . . أفليس هذا فيه تغرير بالغير .. وأى تغرير أكثر من ذلك: تهب لإنسان هبة . . لست أنت وحدك صاحب الحق في التصرف فيها . . إنها ملكك حقيقة . . لأنها قلبك . . ولكن هذا القلب . . هناك كثير من مقومات حياته الأخرى . . لها الحق فيه . . مثلك تماماً . . مجتمعك . . عملك . . أسرتك . . أبوك . . أمك . . مركزك كقاض . . أكل هذا يجعلك تفرط في هذا الشيء بهذه السهولة التي فرطت بها أنت . . تبيح لك أن تحب راقصة . . تتزوج من راقصة . . تظهر مجرد الظهور في المجتمعات مع راقصة . . مع فتاة أنت تعلم قبل سواك . . أنها ابنة سفاح . . ابنة زنا . . ابنة خطيئة . . أمها بغي . . عشقها رجل . . وعشقت غيره . . وماتت وهي تتمرغ في الوزر . . غارقة في حمأة الرذيلة . . وأبوها سواء كان دسوقي أم غيره . . هو رجل مجهول . . إلا من الإثم الذي يدل عليه . . والوزر الذي ارتكبه . . والخطيئة التي تشير إلى وجوده . . وإذا أنت تغاضيت عن هذا كله . . وضربت به عرض الحائط . . وتحللت من كل القيم . . عجتمعك الذي تعيش فيه . . . أسرتك التي تنشمي إليها . . مركزك الذي تفخر به . . إذا أنت تغاضيت عن هذا كله . . وألقيت به خلف ظهرك . . وتحللت منه . . فكيف تتحلل من ضميرك . . عندما تحنث باليمين المقدسة التي أقسمتها على احترام المهنة . . والمحافظة على قدسيتها . . إذا ما جعلت مطية رغباتك تعبر طريقها فوق جسر المهنة التي أفسمت اليمين على احترامها . . بأن تحب متهمة . . كنت أنت تحقق معها في إحدى القضايا . . ولو لم تكن مهنتك كمحقق أفكنت تعرفت على هذه الفتاة وأحببتها ؟ . . وهل معنى ذلك أنه من حقك ومن حق أي محقق آخر أن يحب عشرات الفتيات والنساء اللواتي يقفن أمامه في تهم مماثلة . . أو غير مماثلة ؟ !

إنها الآن قد زالت عنها هذه الصفة . . ولم تصبح منهمة . . وإنما هي الآن حرة طليقة . . شأنها شأن أية فتاة أخرى . . من حقك أن تحبها وأن تتدله في حبها . . وتتزوجها . .

إن هذا قول تغالط به ضميرك فقط . . أو أن ضميرك الذى سكت عن هذا الجرم هو الذى بغالطك بهذا القول . . وإلا فماذا يكون موقفك . . لو أنك أحببها وتزوجها . . ثم لأمر ما أعيد التحقيق فى هذه القضية . . واتضح لك أن هذه الفتاة هى القاتلة . . هل تتجرّد لحظها من ضميرك . . وتحنث بقسمك . . وتخون الأمانة . . وتخرجها

من التحقيق نظيفة اليد من الدما المنافقة على الله المنافقة ؟ . . وهبك فعلت . . وكان لك مها أولاد . . وجاءوا يوماً يسألونك عن أمهم . . هل يصمد ضميرك السؤال . . أو أنه سيغالطك كما يريد أن يغالطك الآن . . وكما غالطك من قبل . . عندما كانت صفة الامهام لا تزال قائمة وكانت تقف أمامك كمهمة . . وأنت تجلس أمامها كمحقق . . ومع ذلك . . وباسم العطف . . والشفقة . . واستنكار الظلم . . وما إلى هذه المعللات التي تختي وراءها رغباتنا الحقيقية . . عندما تجابهنا ضمائونا . . إذا ما ثبت أنك حدت عن طريق الحق . . والقانون . . والعرف . . وأنفقت عليها من مالك . . وأعطيها والعرف . . وتقاليد التحقيقات . . وأنفقت عليها من مالك . . وأعطيها نقوداً مما تملك . . وسألت عنها في السجن . . وأمرت بهيئة أسباب الراحة لها فيه . .

وسمعت صوتاً في أعماقي يصرخ:

- \_ إذن أنا كنت أحبها حين ذاك . .
  - ــ ومنذ أن وقعت عينك عليها . .

وبرغم أن هذا الصوت الذي صرخ فجأة من أعماق أرعبني كثيراً . . إلا أن الذي أرعبني أكثر أنني وجدته يتلاشى في نفس الأعماق ويلوذ بالصمت والصمت المطبق . . مما جعلني أتوجس خيفة . . وأخشى أن يستيقظ ثانية ويغرقني في هذه الدوامة . . التي أرعبتني هذا الرعب . . لكن هذا لم يحدث .. فقد خرجت من هذه المعركة منتصراً .. وبدأت أقدر أشياء .. كنت لا أقدرها .. وأسعد بأشياء كنت أشقى بها .. فقد كنت أظن أنه من أشقى ما يشقى الإنسان هو محاسبته لنفسه . . هذا الحساب العسير . . على كل صغيرة وكبيرة . . وقبل كل فرسخ يقطعه أو حتى خطوة يخطوها . ولكن بعد أن خرجت من هذه المعركة . . التى حاسبت نفسى فيها هذا الحساب المرير . . أحسست بسعادة بالغة لهذه النتائج التى وصلت إليها . . وهذه الحطوة الأولى التى وقفت عندها . . وسددت بها ذلك الطريق الشائك الذي كنت سأخترقه بجهالة غير فطن إلى هذا الشوك . . الذي على جانبيه . . والذي كنت من غير شك سوف الا أفطن إليه أبداً إلا بعد أن تدمى قدى . . وأعود مثخن الحراح .

ومرت الأيام . . وظل الصمت مطبقاً . . حتى عششت العناكب على كل شيء وحجبته في عالم النسيان . . فنسيت كل شيء . . حتى ذلك الشيء الذي كان قد أخذ منى أو الذي كنت قد أعطيته ؛ فقدأصبح الأمر سواء . . سواء الذي أخذ والذي أعطى . . الذي باع والذي اشترى . . طالما أن السلعة قد بارت . . وأصبحت غير ذات موضوع . . وكما هي عادتي غرقت في دوامة العمل . وحققت عشرات القضايا . . وقدر لى النجاح في أكثرها . . مما جعلى أنسى متاعبي جميعاً . . حتى متاعب الذكرى أيضاً نسيتها ولم أعد أذكرها . . إلا كما يذكر المسافر بعض المناظر الجميلة أو القبيحة التي مرت به .

وظللت كذلك . . إلى أن فوجئت ذات يوم بأنني إنما وقعت في صلال كبير . . وأن هذا النسيان الذي عشت فيه كل هذه الأيام . لم يكن إلا نوعاً من التخدير . . وأنى ما زلت أحب هذه الفتاة . . وأن هذه الأيام التي مرت . . وهذا النسيان الذي كنت قد ظننته لم يكن إلا أستاراً . . احتجبت خلفه مشاعري . . حتى ينمو هذا الغرس . . وتمتد جَلُوره بحيث لا أستطيع اقتلاعها إذا أردت . . وقد اكتشفت هذا فجأة وبلا قصد مي أو رغبة في اكتشافه . . فقد حدث أن اتصل بي صديق عزيز من الزملاء . . وأخبرني بأن صديقاً ثالثاً لنا من الزملاء أيضاً . قَدْ صَلَى أَمْوَ تَرْقَيْتُهُ . . وأنه يجب أن نقيم له حفلا بمناسبة هذه الترقية وَأَنْ يُقْتَصِرُ الْحُفْلِ على ثلاثتنا . . باعتبارنا أقرب الأصدقاء إليه . . وطلب ميَّ أَنْ أَحْلُـد له المكان الذي سنقضى فيه سهرتنا . . ووجدتني دون أن أَفْظُنُّ ۚ إِلَى مَا أَقُولَ أَوْ أَفْكُرُ فِيهِ أَوْ حَتَّى أَتُرِيثُ فِي القُولُ . . أَخْتَارُ لَهُ المُكَّانِّ . . وأصر عليه بالذات وهو الملهى الليلي الذي ترقص فيه زينات فى طريق الهوم . . لنقضى فيه سهرتنا . . والغريب أنه عندما وافق . . فرحت كثيراً وفرحت في جنون . . حتى إنني رحت أعد الساعات الباقمة على لقائنا والذهاب إلى هناك . . ولما التقينا . . أحست وأنا أدخل معهما إلى هذا الملهي لأول مرة في حياتي . . أنني إنما أدخل الجنة . . ولذلك جلست معهما إلى المائدة أتحدث وأتندر . وأضحك على غير العادة فى ابتهاج شدید . . وفرحة زائدة . . تكاد تنطلق نوراً من عینی تبحث في

أركان الملهي. . عن الفتاة . . وكنت أصور وأنا أجلس معهما إحساسي عندما أراها . . أو إحساسها هي . . ومشاعرها عندما تراني في الصالة وتقع عينها على بين الرواد . . وهي ترقص فوق خشبة المسرح . . وأحسست بشيء من الضيق . . وظللت زائغ النظرات . . أبحث عنها يمينا وشمالا . . وأردت أن أسأل عنها أحد الحدم . . ولكني تحرجت من السؤال لوجود من معى وأيضاً لوجود بعض الزملاء منالقضاة ووكلاء النيابة .. يجلسون إلى المائدة القريبة مني مع زوجاتهم . . وأحسست أنني إذا سألت عن راقصة . . ارتكبت عملا مشيئاً . . وقام صراع بيى وبين نفسى . . حى إنى فكرت في أن أذهب إلى خارج الصالة . . وأنتحى ركناً بأحد الخدم وأبعثه إليها بورقة مني وأقول لها إنني في الصالة وإنني أريد رؤيتها بعد أن تنتبي من رقصتها . . ولكني لاأريد رؤيتها في الصالة . . حتى لا يراني أحد معها وأترك لها هي أن تحدد لي المكان الذي سأراها فيه . . فكوت في هذا لدرجة أنبي كدت أهم بتنفيذه . . لولا أنبي استهجنت هذا الفعل . . واعتبرت هذا التصرف نزقاً لا يتفق مع شخصي أمام أحد الحدم . . مهما كان هذا الحادم والنية الحسنة التي ينطوي عليها تفكيره . . وتريثت . . وانتظرت حتى تظهر على المسرح وقلت لعلها عندما براني وهي ترقص تتصرف هي نفس التصرف . . وتعفيني من هذا الحرج أمام حادم من الحدم . . . غير أن الذي حدث شيء غريب لم أكن أتوقعه . . فقد حل موعد النمرة الراقصة وأعلن عنها في المايكروفون . . كما هي

العادة . . وإذا بالاسم غير الاسم . . وإذا بالتي ترقص غير زينات . . وشعرت بضيق شديد لا حد له . . وظللت طوال السهرة . . مشغول البال . . أعيش بعيداً عن نفسي . . وعن اللين معي . . ولولا بعض من عقل . . وبقية من تريث . . لافتضح أمرى . . وعرف من معي . . لماذا جثت بهما إلى هذا المكان بالذات . . ومن غير شك أن معرفة هذا كان سيسيء إلى كثيراً . . وظللت أفكر في أشياء كثيرة . . لم تكن لتخطر لي على بال من قبل . . ولم أكن لأصدق أنه سيأتي اليوم الذي يجعلني أنا بالذات أَفْكُر فيها . . وعندما بدأ الليل ينتهي . . وينتهي معه هذا الحفل الساهر . . الذي كان إمتاعاً لحميع من شارك فيه إلا أنا . . أحسس بما يشبه الاختناق تماماً . . إذ كيف أنصرف دون أن أعرف لماذا هي غائبة ؟ أو لماذا لم تجئ هذه الليلة .. وهل تغيبت هذه الليلة فقط .. أوهي غائبة منذ أيام . . وهل هذه هي أول مرة تتغيب فيها . . أوهي متعودة أن تتغيب بين الحين والحين . . وهل هي مريضة . . وهذا هو سبب امتناعها عن الحضور الليلة . . أو أن هناك ما شغلها عن الحضور . . وإذا كان كذلك . . فما هو يا ترى هذا الشيء ؟

وبا قلب له دلك . . ارتشب عن انسان عزيز مات : صوت حزين ما عن إنسان عزيز مات :

ـــ لقد طردوها من المحل .

فاندهشت على الرغم منى . . وظهر الاستغراب واضحاً على وجهى . . وقلت :

- طردوها . . ولماذا ؟ !
- كانت قد الهمت في جريمة قتل . . وقبض عليها وسجنت أياماً . . فتجاهلت . . وقلت له :
  - قتل من ؟ !
  - قتل سيدة من أسرة كبيرة جداً . .
- ولكنها . . على ما سمعت برئت من النهمة . . وخرجت من السجن . فقال الرجل في سذاجة الشرقي الطيب القلب :
  - لكن المحل يا سعادة البيه . . يحب أن يحافظ على سمعته . .

فتركته وانصرفت . . ولا أدرى ماذا حدث لى . . ولا ما هى الأفكار والهواجس التى عشت فيها فى هذه الليلة . . ولا فى الأيام التى أعقبها . . وإنما اللذى أدريه هو أنى كنت أشعر برغبة لا تقاوم فى رؤيها . . وفكرت فى أثر من سبيل إلى ذلك . . فكرت فى أن أذهب إليها فى بيتها . . ولكن إذا فعلت . . فهل تستقبلنى استقبالا حسنا . . أو هى ستمتنع عن مقابلتى . . وتظن فى ظنا بسيئا . . ومن حقها أن تظن هذا الظن . ومن حقها أن تظن هذا الظن . ومن حقها أن تظن هذا الطن . ومن حقها أكر م خلقا . وإلا فما هى وقد انقطعت جميع الرسميات التى كانت تربط صلته بها . . وهبها كانت أكر م خلقا . . من أن تظن هذا الظن النبي الذى لم يخطر لى على بال . . أليس مجرد زيارتي لها فجأة فى بيتها . .

وبلا مقدمات . . أو سابق موعد . . كفيلا " بأن يثير الرعب فى قلبها . . ويجعلها تسقط مغمياً عليها ، كما حدث لها أثناء التحقيق . . إذ ستظن قطعاً أننى جئت لأقبض عليها ثانية . . وأحقق معها مرة أخرى . . ثم أنا . . أنا شخصياً ماذا سيظن الناس . . لو تصادف ورآنى أجد يعونى . . أو وقف أماى يوماً فى قضية . . أو كان يدخل العمارة أو يخرج منها . . أو هو قاطن فيها ورآنى أطرق باب راقصة . .

واستبعدت هذه الفكرة نهائياً . . ورفضها رفضا باتاً . . ورحت أفكر في غيرها . كأن أبعث لها رسولاً مثلا . . يخبرها بأنى أريد أن أراها مجرد الرؤية . . لكى أطمأن عليها فقط . . ولا سيا بعد أن عرفت أنها تركت عملها . . وأترك لها هي تحديد المكان والزمان الذي تريد . . وحتى هذه الفكرة أيضاً استبعدتها . . ولم أعد أفكر فيها ثانية . . لا لأنها محفوفة بالخاطر . . كالفكرة السابقة . . ولكن لأني لم أجد هذا الرسول الذي يؤمن بطهارة أخلاق الناس . . وحسن نواياهم .

ومرت عدة أيام . . أتعبى التفكير فيها كثيراً . . وبدأت أشعر بكواهية لا حد لها لهذا المجتمع الذى نعيش فيه . . والذى يفترض السوء أولا . . ويفترضه في كل شيء . . بحيث يجعلك تحتاج إلى جهد قد يفوق جهد الأنبياء . . لتقنعه بالنية الحسنة . . وهذا بلاء كبير . . يصاب به الخلق في الصميم . . لأن عهد الأنبياء قد انقضى . . ولذلك يصاب به الخلق في الصميم . . لأن عهد الأنبياء قد انقضى . . ولذلك فأنت لكي تصل إلى ما تريد وتحقق رغباتك مهما كانت سامية . . يتحتم

عليك أن تفترض السوء أولا . . و إن أنت افترضت السوء . . كنت سيئاً . . أو تصبح على الأقل كالآخرين . . وأنا لا أريد أن أكون كذلك . . حتى مع نفسي على الأقل . . ولذلك أجهدت نفسي كثيراً لكي أهتدي إلى الطريق الذي يوصلني سالمًا إلى ما أريد . ومكثت كذلك إلى أن حدث ذات يوم أن كنت أقود سيارتي في أحد الشوارع الهامة . . في طريتي إلى مستشفى كبير معروف لزيارة مريض هناك . . غير أنني في وسط المسافة وجدت الطريق معطلا . . بسبب حادث تصادم ضخم انقلبت على أثره إحدى عربات الترام وتحطمت سيارة كبيرة وتناثرت أجزاؤها . . فاضطررت للعودة واختراق طريق آخر كنت لا أعرف مسالكه جيداً . . ولذلك كنت بين الحين والحين أضطر للسؤال أو قراءة لافتات الشوارع . . إلى أن تصادف وقرأت لافتة تحمل اسماً لشارع أذكره جيداً . . . وأذكر أن اسمه تردد أمامي أكثر من مرة . . وأذكر غير هذا . . إن ذاكرتي ما زالت تختفظ به إلى الآن . . وتحفظه عن ظهر قلب . . إنه نفس الشارع الذي تقطنه زينات . . ووجدتني في تلهف زائد أتلفت على الرقم ١٤ والشقة الثانية من اليمين التي تطل على الشارع. والغريب الذي اندهشت له هو النزق . . والطيش . . والرعونة التي كنت فيها . . وأنا أتلفت ذات اليمين وذات الشمال باحثاً عن هذا الرقم بالذات وهذه الشقة بعينها . . تماماً كما لو كنت أعتقد أنني إذا تريثت في البحث لحظات . . انتقل الشارع من مكانه . . وأقفرت معالمه واندثرت المساكن التي فيه . . ومع ذلك

عندما بلغت الرقم ١٤ ووقفت أمام العمارة ورأيت بعيى الشقة الثانية من اليمين المطلة على الطريق . . لم أفعل شيئاً ولم أحرك ساكناً . . وكل الذى فعلته هو أننى أوقفت السيارة فعلا . . وهبطت مها حقيقة . . ولكنى لم أتجه إلى تلك العمارة ولم أطرق باب تلك الشقة الثانية على اليمين . . وإنما اتجهت إلى حانوت أمام العمارة مباشرة واشتريت علبة سجاير أضفتها إلى العلبتين اللتين في جيبى . . ومن ثم ركبت سيارتي وانصرفت على الفور . . . .

غير أن هذا الحادث أفادنى من غير شك فائدة كبيرة . . فقد اكتشفت وأنا أشترى علبة السجاير أن بجانب الحانوت وأمام مدخل العمارة مباشرة مطعماً فاخراً ، عرفت فيا بعد أنه اشهر بتقديم أجود أنواع السمك . . وقد لإحظت على رواده أن أكثرهم من علية القوم . . وأن مثلى لا يشعر بحرج إن هو جلس وتناول طعامه فيه . . وكان مبعث سرورى فى هذا هو أننى لو تناولت الغداء يوماً فى هذا المطعم . . وجلست فيه أكبر وقت ممكن بحجة تناول الطعام . . فر بما شاهدتها . . وهى تدخل العمارة أو تخرج منها أو رأيتها وهى تعبر الطريق مادام أنه يتحتم عليها أن تعبر هذا الطريق بالذات . . ومع أننى بطبعى لا أحب هذا اللون من الطعام . . وأشعر بأن السمك بالذات يسبب لى متاعب صحية كثيرة . . وفع ذلك فقد كنت ممعوداً . . وكانت معدتى مدللة إلى حد الإزعاج . . ومع ذلك ما كاد يأتى ظهر اليوم الثانى وأفرغ من عملى حتى أسرعت إلى هناك . .

وكما أن الآلام — إذا كثرت — تعلمك الصبر والأناة وقوة الاحتمال . . فكذلك الحب إذا طغي . . يعلمك المكر والدهاء . . ويفتق ذهنك عن أفكار كثيرة صائبة . . فقد تعمدت أن أوقف سيارتي أمام مدخل العمارة بالذات وليس أمام المطعم . . لأن ذلك يحتم على أن أعبر الطريق ذاهباً وأن أعبره عائداً . . وقد يحقق هذا الحدث الذي أنتظره . . وتحقيق الصدفة التي أبني عليها الكثير من الآمال . . ولما دخلت المطعم . . تعمدت أيضاً أن أختار ماثدتي بجوار النافذة المطلة على الطريق . . بحيث تكون الشقة الثانية على اليمين في مواجهتي تماماً . . وبحيث أرى العابرين جميعاً . . ومن يدخل العمارة أو يخرج منها بالذات . . ومن ثم جلست أتناول طعامى الذي لم أر له لوناً . . ولم أعرف أهو سمك أم غيره . . فقد كانت نظراتي مشدودة إلى الشقة ونوافذها المغلقة التي يرين عليها الصمت وتكتنفها الوحشة ، والتي لولا الشرفة وبعض المقاعد التي فيها لظننها خالية مهجورة من زمن بعيد مما جعلني أحس بالضيق . . وجعلني أيضاً أفكر فى العودة إلى ما كنت قد صرفت النظر عنه . . وهو أن أبعث إليها برسول يخبرها بوجودى فى هذا المطعم المجاور لبيتها وأطلب استدعاءها إلى .. وفكرت فعلا في أن أبعث إليها بأحد من الحدم الذين في المطعم، ولعل الذي شجعني على ذلك صبي صغير كان ضمن الذين يقومون بالحدمة في المطعم . وقد توسمت فيه الذكاء وارتاحت نفسى إليه . . وإلى الابتسامة التي تُعلو ثغره دائماً . . مما جعلني ألاطفه وأسأله عن اسمه . . ولكني

لم أفعل . . وكل الذى فعلته هو أننى بعد أن جلست ما يزيد على الساعتين تناولت خلالهما طعامى على مهل ممل وشربت أكثر من فنجان من القهوة لأطيل جلستى دون فائدة . . وجدتنى أضع فى يدى هذا الصبى مبلغاً كبيراً من المال وأنصرف . .

ترى هل أدخر أنا هذا الصبي لشيء ؟ ؟ !

وكثر ترددى على هذا المطعم بعد ذلك . . وكنت أتناول فيه طعاى كل يوم ، وأجلس إلى تلك المائدة بالذات التي هي في مواجهة الشقة الثافية على الهين ، المطلة على الطريق . . حتى إن الخدم تعرفوا على وكانوا من كثرة ما أجزل لهم في العطاء ولا سيا ذلك الصبي الصغير الذي لا تفارق الابتسامة شفتيه يحرصون على إعداد هذه المائدة لى بالذات ، وقد نتج عن ذلك . وعن السمك الذي كنت آكله كل يوم ، أن أصبت بنزلة معوية حادة . . ومع ذلك لم أصل إلى نتيجة . . . فالنوافل مغلقة بعض المقاعد التي كانت في الشرفة والتي كانت تستبدل أماكنها من حين بعض المقاعد التي كانت في الشرفة والتي كانت تستبدل أماكنها من حين الحن آخر . . لظننت أن الشقة فارغة ، ومع ذلك لم أيأس . ولم أقطع الأمل . وما كنت أحسب أبداً أن المحب يهون عليه العذاب إلى هذا الخد . . فقد كنت أحتمل هذا كله بهدوء غريب ، وظللت كذلك إلى أن اتخذت عبلسي من المائدة ذات يوم . . وراح ذلك الصبي الصغير الذي كنت أخاله من فرط فرحته بلقائي يكاد برغم صغر سنه وضعف بنيته الذي كنت أخاله من فرط فرحته بلقائي يكاد برغم صغر سنه وضعف بنيته الذي

يحملنى فوق كتفيه حتى يجلسى فوق مقعدى أمام المائدة . . وجلست في هذا اليوم كما هي العادة أتطلع إلى الطريق . . وأتفحص المارة فرداً فرداً . . وكلما رأيت فتاة أو سيدة تقبل من بعيد وترتدى ثوباً يقارب لونه الثوب الذى كانت ترتديه زينات عندما قبض عليها وقدمت لى لأحقق معها . . خفق قلبى . . وأحسست بفرحة غامرة يعقبها في الحال ضيق شديد عندما لا أجدها هي . . وأروح بين الحين والحين أيضاً . . أتطلع إلى النوافذ المغلقة ومتمناى لو أن نظراتي استطاعت أن تخترق هذه الحجب وتنفذ إلى الداخل وترى الفتاة رؤية العين . .

وبينا أنا كذلك. . أحسست فجأة بأن شيئاً ما سوف يحدث الآن . . وقد جعلى أومن بأن القلب يرى قبل العين أحياناً وأنه في كثير من الحالات . . تسبق مشاعره وأحاسيسه سرعة النظر . . فقد رأيت على حين فجأة باب الشرفة يهتز من الداخل وكأنه يريد أن ينفتح . . ولكن في خدر . . وقد فتح فعلا . . وفي حذر شديد أيضاً . . وانفرج عن قدر تستطيع العين من الداخل أن ترى منه ما تريد . . وكأن هذه العين اطمأنت إلى أن أحداً لا يراقبها لأن الباب فتح بعد ذلك رويداً . . فدق قلبي دقات سريعة . . ومن الغريب أنه ظل يدق بل تزايدت دقاته حتى بعد أن فتح الباب على مصراعيه وظهر منه شاب وسيم أنيق الملبس في بعد أن فتح الباب على مصراعيه وظهر منه شاب وسيم أنيق الملبس في ثياب فاخرة . . وتناول في سرعة شيئاً ما كان فوق مقعد في الشرفة ثم ارتد وأغلق الباب خلفه سريعاً تماماً كأنه لا يريد لأحد أن يراه . . أو يعرف

أنه الآن داخل هذا المسكن .

من المؤكد أنى رأيت ذلك تماماً . . ورأيته بعيني . . ومما زادني تأكيداً هو قلبي الذي ظلت ضرباته تدق طوال الليل وَكأنَّها أجراس الهزيمة تدق فى أذن جيش منكسر يتراجع . . ومع أنني فكرت كثيراً إلا أنني لم أكن محتاجاً إلى جهد كبير لتسويغ وجود هذا الشاب في مسكن الفتاة . . فهي كما وضح لى أثناء التحقيق معها أن ظروفها المالية ليست طيبة وأنها لم تدخر مالا تستطيع أن تنفق منه عند الحاجة وأنها لم تكن لتملك غير راتبها المحدود الذي تتقاضاه من الصالة التي تعمل بها كراقصة ، وحتى هذا الراتب كان لا يكفيها لنهاية الشهر بدليل أنها عندما قبض عليها كادت تموت جوعاً لأنها عافت طعام السجن ولم تكن لتملك نقوداً تشترى بها ما تريد مما أثار عطفي عليها وجعلني أنفق عليها طوال مدة إقامتها في السجن تحت التحقيق من مالي الحاص ، ومما لا شك فيه أنه لما انهى التحقيق معها وأطلق سراحها كانت تعتمد على عملها في الصالة ، ولكنها طردت من عملها ، وطردت وهي لا تملك ملها واحداً . وكان لابد لها أن تعيش وأن تأكل وألا تموت جوعاً ، ولا بد أنها احتملت كثيراً وعانت الفاقة كثيراً ولكنها لم تحتمل . . لم تحتمل الفقر الذي يبلغ بالإنسان إلى حد الجوع . وليس من أحد في الوجود يستطيع أن يحتمل ذلك . : يحتمل الفاقة . . يحتمل هذا الفقر المدقع.. إن الفقر شيء بغيض .. شيء كريه .. رحيم الله على َّ بن أبي طالب حين قال: « لوكان الفقر رجلا لقتلته »، ولكنه

من سوء حظ الإنسانية أنه غير متيسر قتله .. لأنه ليس رجلا .. ومعنى ذلك أنه قادر على تعذيبنا دون أن نستطيع نحن حتى أن نمسه . . أن نراه . . وكيف نرى أو نمس شيئاً لا وجود له إلا في كياننا الداخلي فقط . . وما يصنعه في هذا الكيان من عذابات . . ومن غير شك أنها فكرت في هذا كله وعاشت تحت وطأة عذاباته التي لا تحتمل والتي لم يقدر على احتمالها حتى الرسل . ولذلك سقطت صريعة تحت وطأته وانحدوت من فوق القمة إلى هذا المنحدر . . إلى هذا المستنقع . . إلى هذا الشاب تبيع له جسدها لكي تأكل . .

مسكينة المرأة . . إن الرجل إذا تكاثرت عليه ذئاب الفقر ، وأوجعته حدة أنيابها وهي تنغرز في أضلاعه . . وجد ما يدفع به هذه النار عن نفسه أو على الأقل ما يهدئ من اشتعالها . . وجد قوته يحفر بها الأرض . . أو يحمل عليها الأثقال كما تحملها الدواب تماماً . . وشقاء أقل من شقاء . . وعنداب أهون من عذاب . . ونار تحرق ذراعاً أو كتفاً . . أهون من نار تأكل الجسم كله . . أما المرأة فإذا أعوزتها الحياة إلى ضرورة البيع فهي تأكل الجسم كله . . أما المرأة فإذا أعوزتها الحياة إلى ضرورة البيع فهي الا تملك غير جسمه تبيعه . . ومن سوء حظها أنه سلعة رائجة ما من أحد إلا ويطمع في شرائها ويدفع فيها الغالى من الثمن . . والنفيس من الحال . . وتعجبت من نقائض هذا المجتمع الذي يطرد فتاة من عملها الذي المال . . وتعجبت من نقائض هذا المجتمع الذي يطرد فتاة من عملها الذي غيرها ، في حين أنه يبيح لهذه الفتاة بالذات أن تعرض جسدها عارياً على غيرها ، في حين أنه يبيح لهذه الفتاة بالذات أن تعرض جسدها عارياً على غيرها ، في حين أنه يبيح لهذه الفتاة بالذات أن تعرض جسدها عارياً على

الناس وهي ترقص وأن تساوم علانية على هذا الجسد وأن تبيعه في السوق لمن يدفع الثمن أكثر . . وأن يبيح في أكثر الأحيان وهو راض مطمئن صفقة هذا البيع ، ويجيز عملية هذا الشراء . .

وارتسمت أمام عيني صورة تقرير الكشف الطبي على الفتاة الذي طلبت توقيعه عليها أثناء التحقيق والذي أثبت أنها عدراء ، كما ارتسمت بجانبه تماماً صورة ذلك الشاب الأنيق الذي رأيته بعيني في مسكن الفتاة وأحسست بشيء في صدري يريد أن يتمزق . . إن التبعة من غير شك تقع على" أنا وحدى دون سواى لأنبي لو اتصلت بالفتاة عقب الإفراج عنها ولم أتردد هذا التردد السخيف الذي كان يشبه تُردد الأطفال تمامًا لكنت عرفت على الأقل أنها طردت من عملها ، وكنت مددت لها يد المساعدة ، وكنت بذلك أنقذتها من هذه الهاوية التي تردت فيها . . وحلت بينها وبين هذا المنقلب الذي انقلبت إليه ، وكان هناك أكثر من سبب يدفعني إلى القيام بهذا العمل الإنساني البحت . . الحلق الطيب الذي وجدت الفتاة عليه . . الظلم البين الذي لحق بها دون ذنب أو جريرة . . الصدمة العنيفة التي هزت كيانها وكادت تطيح بها عندما عرفت أصل مولدها . . وحقيقة الجريمة التي جاءت عن طريقها إلى هذه الدنيا . . وهذا البؤس الذي عاشت فيه طوال حياتها تأن تحت ثقل مرارته . . وهذه النار التي ظلت في قلبها كل هذا العمر الطويل . . ومع ذلك خرجت منها سليمة معافاة . . لم يحترق معها حتى ظفر . . كما ثبت ذلك رسميًّا في

تقرير الطبيب الشرعى . . وأخيراً هذا الشيء الذى كنت أنا الوحيد دون سواى الذى يعرفه أيضاً وهو الإلقاء بها فى خضم هذه الدنيا بعد إطلاق سراحها دون أن تملك قرشاً فى يدها . .

فكرت في كل هذا . . ثم أحسست بأن ذلك الشيء الذي كان يريد أن يتمزق في صدري ينفجر باكياً وتغرقه اللموع كما أحسست ولعل ذلك لشعوري بالحطأ البالغ حد الحرم الذي ارتكبته في حق هذه الفتاة . . أحسست بأنني إنسان آخر . . يختلف عن الإنسان الذي كنته تماماً . . إنسان عنده من الجرأة أن يفعل ما يريد . . وعنده من الإيمان الثابت بطهارة خلقه وحسن نواياه أن يضرب صفحاً عن الر أنا ، وقدري ومركزي ووظيفيي ومجتمعي وأبي وأمي وأسرتي وما إلى ذلك جميعه في سبيل إنقاذ هذه الفتاة واللحاق بها قبل أن تأتى النار عليها جمعاً وتركها رماداً ... وليس في هذا ما يشينني أو يشين الفتاة . . فالحرح الذي أصيبت به لم يكن عن قصد منها وإنما أرغمتها قوة خارجة على إرادتها أن تعرض نفسها إليه وتطعن نفسها به . . وما من أحد في الوجود يمسك بسكين ويطعن بها نفسه إلا إذا كان الموت أحب إليه من هذه النفس . . وأنا موقفى معها في هذه الحال سيكون موقف الطبيب الذي يعرف مكان الداء، وإذا عرف الطبيب مكان الداء ضمن الشفاء وضمن للمريض البرء منه نهائيًّا، وما من إنسان له ضمير وفي استطاعته أن يشور إنساناً ، يتخل عن هذا الواجب .

ولذلك كان أول شيء فعلته هو أنني ذهبت في ظهر اليوم الثاني وفي نفس الموعد المحدد . . للمهابي كل يوم إلى المطعم . . الذي يواجه العمارة التي تقطن فيها الفتاة وجلست على المائدة نفسها وقد عزمت على أن أفعل شيئاً بالذات . . ولذلك رحت كما هي العادة أتطلع إلى الشقة الثانية على اليمين المطلة على الطريق وإلى نوافذها المغلقة كما هي العادة كل يوم والشرفة التي لم يتغير فيها شيء أو حتى تزحزح مقعد من مكانه .. غير أنني لا أنكر أنني في هذا اليوم كنت أنظر إلى هذه النوافذ المغلقة وأشعر بما يشبه أنياب الثعابين الصغيرة تنغرز في صدرى وتقطع في نياط القلب وازددت إحساساً بهذه الآلام أنى بعد أن جلست بدقائق رأيت سيارة أنيقة حمراء تحمل رقما التقطته سريعا تقف أمام مدخل العمارة بالذات وخلف سيارتى مباشرة ويهبط منها ذلك الشاب الوسيم الأنيق الذى رأيته بالأمس في شقة الفتاة .. ورأيته أكثر وسامة وأناقة عنه بالأمس ، ورأيته يحمل بعض اللفافات بين يديه واستطعت أن أتبين إحداها وأعرف من طريقة لفها ومن الزجاجة البارزة من اللفافة أنها زجاجة من الخمر . . وبعد أن أغلق السيارة أسرع بالدخول إلى العمارة وهو يتلفت حواليه كما كان يفعل تماماً وهو يخرج إلى الشرفة أمس وكأنه لا يريد لأحد أن براه . •

رأيت ذلك كله بعيني هذا اليوم أيضاً . . وكدت أتهاوى في مكانى وكان السمك اللعين قد قدم إلى . . فلم أشأ أن أنظر إليه ثانية . . فقد

تبدى لعيني أشبه بالثعابين التي تنهش في صدرى والتي ازددت إحساساً بآلامها بعد أن رأيت الشاب بعيني يدخل بيت الفتاة . .

وكان الصبى الصغير الذى لا تفارق الابتسامة ثغره يروح. ويجىء حولى وكأنه كلب أليف يبصبص لى بذنبه، وما إن رأيته حتى واتتنى فكرة نفذتها سريعاً لكى لا أعود فأتقاعس عنها وأخرجت ورقة وقلماً من جيبى وكتبت للفتاة ما معناه أننى الآن فى المطعم الذى يقابل بيتها مباشرة ، وأننى أريد أن أراها الآن لأمر هام جداً ا وأننى فى انتظارها . .

كتبت هذا وأردت ألا أكتب شيئاً آخر . . ولكنى عدت وفكرت . . وبما ولسبب وجود هذا الشاب عندها الآن يتعذر عليها الحروج . . وأحتاج إلى هذه المحاولة مرة أخرى . . ولذلك زدت على ما كتبت . . وأنه لو تعذر عليها مقابلتى الآن فإنى أنتظر منها تليفوناً فى وقت حددته لها وعينت لها ساعته وهو الوقت والساعة الذى سأكون فيهما فى هذا الرقم الذى دونته لها . دو نت هذا كله سريعاً فى الورقة التى أخرجتها من جيبى وطويتها ثم أشرت إلى الصبى الصغير بأصبعى فجاءنى يركض ككلب الصيد تماماً . . فقلت له فيا يشبه الهمس لأننى من غير شك أحسست بحرج عندما بدأت أنفذ ما اعتزمت عليه :

هل ترى هذه العمارة ؟

أشرت له بنصف أصبعي حتى لا يلاحظ أحد . . فقال :

- نعم .

\_ وترى هذه الشقة الثانية على اليمين ذات النوافذ الثلاث المغلقة ؟ \_ نعم . . نعم .

فقلت وقد ازداد صوتى خفوتاً وأنا أناوله الورقة :

ــ أعط السيدة التي تقطن الشقة هذه الورقة . . وانتظر ماذا استقول لك وعد سريعاً .

فقال الصبي في غير مبالاة :

حضرتك تقصد الست زينات الراقصة ؟

فابتهجت مطمئنيًّا لأنه يعرفها . . وقلت وأنا أبتسم :

ــ نعم . . نعم . . هي .

فقال الصبي وقد تلاشت الابتسامة من على ثغره . . شأن من يعجز

عن جميل كان يود أن يصنعه :

\_ إنها تركت هذه الشقة منذ أسابيع والآن يقطنها شخص آخر .

إن الإنسان كتلة من المتناقضات أو أنا كذلك على أقل تقدير . . فقد كان الذي ينتظر أن يحدث عندما سمعت هذا النبأ . . أن تأخلني المفاجأة . . فقد كنت أنتظر كل شيء إلا أن أسمع هذا . . أو أفكر فيه . . وما دمت قد سمعته فكان يجب على أن أضيق به أولا . . ثم أضيق بنفسى ثانية وأضيق بهذه السلسلة الطويلة من الهواجس السوداء الى عشت فيها طوال تلك الأيام والساعات منذ أن رأيت هذا الشاب . وظننت فيه ما ظننت وأتهمت الفتاة بما الهمتها به . . ولكن العكس تماماً هو الذي حدث . . لأنني ما كدت أسمع ما قاله الصبي وأعرف أنني كنت خاطئ الفهم حتى انتابتني فرحة جارفة . كادت تخرجني حتى عن وقارى الذي اعتدت أن أكونه حتى بيني وبين نفسي . . ورحت من فرحتي أريد أن أفعل شيئاً أو أفعل كل شيء . . أن أضحك مثلا بصوت عال . . أحتضن هذا الصبي وأقبله . . أخرج كل ما في جيبي من نقود ` وأعطيه إياها .. أو زعها على هؤلاء الحدم جميعاً .. أطعم كل هؤلاء الذين ف المطعم على نفقتي . . ولما لم أستطع أن أفعل شيئاً من هذا ، فعلت كل ما أريد في طبق السمك الذي أمامي والذي كان يتبدى لعيني من لحظات

قصار أشبه بالثعابين تماماً . . رأيته في عيني كالفرحة التي أنا فيها وفي ثغرى أحلى مذاقاً من الشهد ولذلك التهمته التهاماً وأكلته عن آخره . . ولم أفعل ذلك فقط . . وإنما طلبت مزيداً من هذا الطعام الذي هو من أحلى ما تذوقته في حماتي . .

أكل هذا لأنه ثبت لي خطأ ظني في الفتاة . . وأنها بريئة من هذه التهمة الظالمة التي المهمها بها وأن عرضها طاهر لم يمس وأن ذيلها نظيف لم يلوث ؟ . . وهل إلى هذا الحد يهمني شرف هذه الفتاة ؟ وهل هو يهمني إلى هذا الحد الكبير من أجلى « أنا » وخلق الذي بطبعه يستنكر هذا الجرم ويستبشع هذه الجريمة ؟ أو هو يهمني من أجل هذه الفتاة بالذات . وحرصى على سلامها هي بالذات ؟ من غير شك أنه من أجلها هي . . وليس من أجلي أنا . . أو أجل خلتي . . أو تربيتي . . أو طباعي.. بدليل أنني عندما رأيت ذلك الشاب وظننت فيها هذا الظن الذي بلغ عندى مرتبة الإيمان . . كنت خالص النية صادق العزم على أن أمد لها يدى وأنتشلها من هذه البَّر التي هوت إلى قاعها . . إذن الأمر أمر الفتاة بالذات وليس أمر سواها . وليس هو أمر العطف فقط كما كنت أظن . . أو كما كانت تغالطني نفسي وتريد أن تقنعني . . بأن صلتي بالفتاة هي أنى ربما أستطيع ذات يوم عن ظريق هذه الصلة أن أكتشف شخصية ذلك الرجل الذي ضبطته الفتاة في مخدع المجنى عليها والذي أصبح هو المفتاح الوحيد لهذه القضية بعد قتل دسوقي . . إذن لم يكن الأمر أمر هذا أو بعضه أو كله . .

إنما هو أمر الفتاة . . والفتاة باللـات . . وإذن . . أنا أحب هذه الفتاة . . .

\* \* \*

كانت المشكلة التي واجهتني والتي شغلت بالى وقتاً طويلا هي كيف أعثر على زينات وأهتدى إلى عنوانها . . وأعرف أين تقيم . . وكان هذا بالنسبة لى أمراً عسيراً كل العسر . . فقد تبين بعد كل هذه الأحداث جميعاً . . وبعد أن تأكدت هذا ألتأكد البالغ حد الإيمان والذي لا سبيل إلى الشك فيه . . أنني أحب هذه الفتاة . . تبينت أنني ما زلت عند طباعي التي جبلت عليها . . وهي خمجلي الشديد وارتباكي الذي لا حد له فى كل ما يمس عواطني الخاصة ويتصل اتصالا مباشراً بمشاعري وأحاسيسي . وإلا كان عندى أكثر من سبيل لمعرفة مكانها والعثور عليها في ساعات ولكنني لم أجرؤ حتى على مجرد التفكير في ذلك برغم الأسباب القوية التي تدفعني دفعاً لرؤيتها واللقاء بها . . لا من أجل الشوق إلى رؤيتها فقط أو الرغبة المتزايدة فىالتحدث إليها والجلوس معها، وإنما لكي أطمئن عليها وأعرف كيف تعيش . . ومن أين ترتزق بعد أن طردت من عملها . . حتى لا تضطرها الظروف إلى التورط فيما كنت قد ظننتها تورطت فيه واتهمتها به ظلماً . . والهممها بلا تريث أو تبصر في خطورة هذه الهم الظالمة التي يتهم بها الناس.

وهكذا مكنت ثلاثة أيام كادت هذه المشكلة تنسيى حى وجودى ككائن بشرى يعيش على وجه الأرض . . ولما ضاق بى التفكير ، وثقل على نفسى . . وبدأت أستشعر ثقله . . ومرارته أيضاً . . فكرت فى أن أبا إلى وظيفتى وأعيد التحقيق فى القضية من جديد . . ومن السهل وجود الأسباب التى تبرر ذلك وأطلب القبض على الفتاة مرة أخرى ولا بد من أنه سيقبض عليها . . وبذلك يحل هذا الإشكال ، غير أنى استنكرت هذه الفكرة . . واستبعلتها لعدة أسباب لعل أهمها الظلم الذى سيقع على الفتاة مرة أخرى . . هذا إذا افترضنا جدلا أنها سنجد الضمير الذى يبيح لى أن أرضى رغبتى على حساب المهنة التى أحترمها ، وهذا الضمير لن أجده أن أرضى رغبتى على حساب المهنة التى أحترمها ، وهذا الضمير لن أجده أنا وجدت الموت ، وأنا لست مجنوناً حتى أبحث عن الموت .

وفكرت في العمارة التي كانت تقطن فيها الفتاة . وفي بواب هذه الغمارة بالله والله على أعرف ، ولكني أعرف أن بوابي العمارات جبيعاً هم دائماً حملة أسرار السكان . . فالبواب يعرف عن الزوجة ، أكثر مما يعرف زوجته . وهو ودود مما يعرف زوجته . وهو ودود بطبعه ومتسامح بحكم مهنته حتى الذين يتركون السكني في عماراته هو أكثر الناس تتبعاً لأخبارهم . . فإن كان يبغضهم وسره خروجهم فهو يحلو له أن يعرف ما يسببونه من متاعب لغيره وإن كان يجبم فهو في أكثر الأحيان لا يقطع صلته بهم حتى ولو بعد واديهم عن واديه . . وفكرت في مطعم السمك مرة أخرى . . وبرغم الهلع الذي أحدثه لمعدتي مجرد هذا التفكير . .

فقد ذهبت إلى هناك وما كنت لأظن أو أتصور بحال من الأحوال أن مجرد هذا الذهاب العابر إلى هذا المطعم سوف يترتب عليه الكثير من الأحداث الهامة ، و بمثل هذه السرعة التى حدثت بها ، فما إن دلفت قدمى إلى هذا المطعم ورآنى ذلك الصبى الصغير الذى لا تفارق الابتسامة ثغره حتى جاءنى راكضًا تغمره فرحة لا حد لها وتزدحم الكثير من الألفاظ على شفتيه حتى خلته يمسك بها فى جهدكيلا تتساقط قبل أن يذكرها لى . . ولذلك لم ينتظر حتى يحيينى كعادته وينحنى تلك الانحناءة السمحة التى تعودها . . وإنما قال على الفور وكأننا أصدقاء خلصاء يحب كلانا الآخر الحب كله :

ـــ أين أنت يا سعادة البك ؟ ! . . لقد كنت أنتِظر مجيئك كل يوم بفارغ الصبر .

ـ خيرًا . .

ــ الست زينات . .

وما إن نطق هذا الاسم حتى خفق قلبى وأحسست بضرباته تتزايد وقلت :

ــ ماذا بها ؟

ــ لقد عرفت سكنها الجديد . . وعرفت أين هي تقيم الآن . .

- عرفت بينها ؟

۔۔ نعم .

ب وكيف عرفته ؟

من يومين فقط . . فى اليوم الثانى مباشرة لليوم الذى أعقب سؤالك عنها لمحتمل وأنا أعمل هنا فى المحل واقفة أمام العمارة تتحدث إلى عم خير البواب . فأسرعت إليها فى الحال و . .

وأراد الصبي أن يتمم حديثه . . لكني قاطعته في لهفة :

ــ هل قلت لها شيئاً ؟

فازدادت ابتسامة الصبي تركيزاً فوق ثغره وقال في كبرياء :

-عیب . . محسوبك . . وإن كان صغیراً فى السن لكنه يفهم كل شيء . .

فأحسست بكثير من الحجل يلم بى ويجعلنى أكاد أتلعثم فى الحديث ولكنى قلت :

- وكيف عرفت عنوانها إذن ؟

-- كانت قد تركت بعض متاعها عند عم خير البواب . . وهو عبارة عن أباجورة صغيرة . . وحقيبة بداخلها بعض الملابس وجاءت لتبحث عن أحد ليوصل لها هذه الأشياء إلى مسكنها الجديد فتطوعت أنا للقيام بهذه المهمة .

وابتلع الصبي أنفاسه سريعاً واستطرد قائلاً في نفس الفرحة التي تجعله يكاد يرقص أماى وهو يتحدث :

- وقد تطوعت بهذه المهمة عن طيب خاطر من أجل سعادتك فقط .

- ــ لماذا من أجلى ؟
- عفيًّ . . أقصد من أجل أفضالك الكثيرة التي غمرتني بها . .
  - ــ أشكرك على أى حال . . وأين تقيم ؟
    - في مصر الجديدة . .
      - فقلت في دهشة:
      - مصر الجديدة ؟
        - نعم .
    - وذهبت أنت إلى مصر الجديدة ؟
- ــ يا سلام . . واو كانت في أسوان لذهبت إليها من أجل خاطر سعادتك .

فازددت خجلا وازددت أيضًا تقديراً لرقة إحساس هذا الإنسان الصغير وقلت له . . ولكن من قلبي هذه المرة :

- \_ أشكرك كثيراً يا عمر . .
  - تفضل.
    - \_ماذا؟

وأخرج عمر من بين طيات ذلك الشريط الأحمر الذي يلتف حول صدر الثوب الأبيض الذي يرتديه . . ورقة صغيرة ناولها إلى . . فقرأت فيها الآتي : ١٢٥ شارع السبق . . الدور الأرضى . . شقة رقم ١ – مصر الجديدة . . .

كان من؛ الأمور التي يسرت لي مهمتي كثيراً وأعفتني من أكثر من حرج كنت أنتظره . . المكان الذي ذهبت إليه في مصر الجديدة وموقع البيت الذي تقطنه الفتاة . . فقد كان المكان هادئاً إلى حد كبير . . والبيت يكاد يكون خالياً من كل جانب وأمام البيت يقع الطريق مباشرة وهو طريق عريض جداً .. يليه مباشرة ميدان السبق الفسيح وكان الوقت ليلا . . والطريق خالياً من المارة تماماً . . اللهم إلا سيارة تغدو أو تجيء يقودها عاشق ولهان أو محبّ تجلس بجانبه حبيبة مدلهة .. أو بعض العشاق من الفتيان والفتيات ينقلون الأقدام في خطوهين فتتكسر أعطاف العذاري اللائى تبايل خصورهن وهن يسرن متأبطات الأذرع بجانب سور الميدان الفسيح. ومثل أولئك أو هؤلاء في استطاعة من كان في مثل حالى أن يطمئن إليهم وإلى أن نظراتهم لا تمتد إلى أكثر من وجه الحبيب، وأن عيونهم لا تبصر غير بسمة الثغر أو عذوبة الشفاه ولا تتطلع لغير رقة الخد أو لفتة الجيد وإن زادت فإلى استدارة الجبين أو رجفة الشعر . . ومع ذلك تريثت كثيرًا وتصرفت بحدر شديد وحرص بالغ الدقة . . إذ قطعت الطريق أولا عدة مرات رائحاً غادياً . . ومع أنى لم أجد إلا كل ما يطمئن . . ومع

وثوقى من أن أحداً في هذه الضاحية النائية لا يعرفني من قريب أو بعيد . . فقد ذهبت إلى شارع آخر يبعد كل البعد عن هذا الشارع الذي أريده وأوقفت سيارتي هناك . . وعدت إلى بيت الفتاة على قدمي . . ومن حسن الحظ أنني لم أصعد غير درجات قليلة العدد جدًّا حتى وجدتني بعدها أمام باب مسكن الفتاة مباشرة . . وقد سرني هذا ووقفت لحظات استعدت فيها أنفاسي قبل أن أدق جرس الباب . . ولما دققت الجرس . . لم يفتح الباب سريعاً . . ولم يرد أحد في الداخل على الفور مما جعلى أظن أن لا أحد في البيت ، ولولا أنني رأيت بعض شعاع من نور تسرب إلى عيني من خلف شراعة الباب الزجاجية لانصرفت . . ثم رأيت النور بعد لحظة يضىء الصالة من الداخل وسمعت صوتاً أعرفه جيداً وأعرف نبراته جيداً ا أيضًا يقول من وراء الباب :

- 9,74-
- \_ أنا .
- أنت من ؟

فأسقط في يدى وارتبكت ارتباكاً شديداً . . إذ ماذا أقول لها . . وهل تعرف من أنا إذا قلت لها اسمى . . وازددت ارتباكاً وأنا أجيب : ۗ ــ أنا فكرى . .

- فازدادت دهشة وهي تسأل من بخلف الباب أيضًا:
  - من فكرى ؟

ـــ أرجو أَنَّ يفتح الباب . . وستعرفين من أنا . .

ورأيت خيال يدها من خلف الأسطوانة الزجاجية التى تتوسط شراعة الباب تمتد وحركت فى بطء مزلاج الشراعة من الداخل . . وسمعت لذلك المزلاج الصغير صوتاً بغيضاً خشناً عما يدل على أنه لم يستعمل منذ وقت بعيد . . وما إن انفرجت شراعة الباب عن نصف وجهها ورأتنى حتى شحب وجهها فجأة وجحظت عيناها فى خوف شديد وقالت متلعثمة وأنفاسها تتدهور فى سرعة غريبة ويدها ما زالت ممسكة بمزلاج الشراعة وكأنها ماتت عليه . . ويدها الأخرى تترنح أصابعها فوق الصدر وهى تبحث فى اضطراب عن فتحة القميص عند الصدر وتلم أطرافها فوق الثديين وتخفيهما مع الصدر فى طيات الثوب :

- أرجوك . . إن كان معك أحد من الجنود . . فلينتظروا حتى أرتدى ثيابي على الأقل .

فاندهشت دهشة بالغة . . وقلت :

ــ معي جنود . . ولماذا ؟

\_ ألم تجئ لتقبض على" ثانية ؟

فانخفض صوتى فى كثير من الدهشة . . وأنا أقول بألم بالغ :

- أنا أقبض عليك ؟

ثم استطردت على الفور . . ولكن بصوت عال :

ــ أنا جئت فقط لأسأل عنك وأطمئن عليك . .

فارتاحت عيناها على الفور وهدأت أنفاسها وقالت مبتسمة وهي تفتح لى الباب :

\_ أهلا وسهلا . . تفضل . . <u>.</u>

ولما دخلت . . لم أرها . . حتى إنني ظننت أنها إنما انصرفت إلى الداخل . . ولكني لما استدرت لأغلق الباب رأيتها محتفية خلفه تلم ـــ وهي تكاد ترتعش من الحجل – أطراف تلك الغلالة الرقيقة فوق ما تعرى من جسدها . . فأغلقت عيني على الفور . . حتى لا تتسرب نظرة أخرى على الرغم منى ــ كما حدث ــ وترى غير الوركين وثنية الساق التي تشع نوراً من خلف نسج الغلالة الرقيقة السوداء وابتعدت خطوات . . كان ظهرى أثناءها لها . . ولما انصرفت هي إلى إحدى الغرف وتأكدت من أنبي وحدى في البهو . . فتحت عيني . . فلم أجد غير كنبة واحدة مستطيلة وضعت في صدر البهو وكانت هي كُلُّ شيء تقريباً فيه . . فجلست . . ومن ثم رحت أتلفت حولي وأتطلع إلى متاع البيت البسيط المتواضع الذي يتم عن ذوق من غير شك . . ولكنه في الوقت نفسه يعبر عن فقر مدقع ويعبر عنه في صورة واضحة من صوره البغيضة التي تتمثل فى كل شيء . . وشاهدتها في كل شيء : في الكنبة التي أجلس فوقها وقد تآكل غطاؤها وبرزت نتف القطن السوداء المغبرة على جوانبها أشبه ما تكون بأمعاء جثة متعفنة .

فى المصباح الكهربائي الصغير المعلق في وسط البهو يرسل ضوءه

الشاحب فى صمت . . وقد تركت عليه آثار الذباب بقعاً سوداء أشبه ما تكون بآثار الجدرى فى الوجه السمح . . كما شاهدت هذه الصورة البغيضة للفقر بشكل أوضح فى الطاولة الصغيرة التى كانت بجانب الكنبة . والتى رأيت فوقها بقايا طعام متواضع جداً . . نصف رغيف جاف يعبث صرصار فى قلبه وطبق صغير به بعض حبات سوداء صغيرة الحجم من الزيتون . . وبجانب الطبق ورقة صغيرة ملفوفة على بقايا من قطع الجبن الروى التى سال زيتها حتى تلوثت به الورقة بحيث أغرى بها صرصاراً آخر راح يلف ويدور حولها .

رأيت هذا كله وشعرت بشيء من الألم كما لو كنت أنا الذي يعيش في هذا الشقاء . غير أنى بجانب هذا الألم أحسست بشيء من الاغتباط أيضاً . لأنني تذكرت هواجسي السوداء التي عشت فيها بعد أن رأيت ذلك الشاب الأنيق في شرفة البيت الذي كانت تقطنه الفتاة سابقاً وكنت أظنه يقيم معها . والأحزان التي عشت فيها عندما ظننت هذا الظن الأسود . والتبعة الجسيمة التي ألقيتها على نفسي لأنني تكاسلت في البحث عن الفتاة وتركتها حتى أرغمها الفقر على أن تتردى في الهاوية، ولعل البحث عن الفتاة وتركتها حتى أرغمها الفقر على أن تتردى في الهاوية، ولعل المنات هذا بالذات هو الذي، جعلني الآن أشعر بهذا الاغتباط الزائد . . لأني استطعت أن أعثر عليها في الوقت المناسب . . وأن أمد لها يدى في اللحظة الحرجة . . وبدأت — وأنا جالس في مكاني — أفكر في هذه اليد التي سأمدها لها . .

لكن قطع على تفكيرى أن الفتاة كانت قد فرغت من ارتداء ملابسها وأقبلت تقطع البهو فى روب غامق اللون سميك النسج من الصوف الحشن أغرقت جسمها كله فيه . . وحجبته خلفه كما تحجب السحائب السوداء وجه القمر وتغطيه وتحجب نوره عن العين . . وكأنها أدركت بفطنها كل ما كنت أفكر فيه قبل مجينها لأنها قالت وهى تجلس قبالتى فوق مقعد صغير كانت قد أتت به معها من الغرفة التى كانت تستبدل فيها ملابسها :

معذرة . . فأنا ما زلت حديثة العهد بالسكنى هنا . . ولذلك فالبيت لا يزال كا: ترى .

\_ إنه سكن جميل على أى حال .

وحانت منها نظرة عابرة . . فرأت الطاولة التي كانت بجانبي . . والصرصار الذي فوقها يروح ويجيء حول ورقة الحبن . . كما يروح ويجيء العابد حول المحراب . . فنهضت سريعاً ونحت الطاولة بعيداً ثم عادت إلى مقعدها وقالت في شيء من الحجل وهي تحاول أن تبعد أشياء معينة بالذات حتى لا نتحدث عنها :

- \_ أصنع لك فنجاناً من القهوة ؟
  - \_ أشكرك .

فنهضت ثانية وقدمت لى سيجارة . . فتقبلها منها وقلت وأنا أتناولها وأشعل لها سيجارتها :

- \_ أما زلت تدعنين كثيراً ؟
  - ــ كثيرًا جدًّا . .
- ـ ولكن هذا يضر بصحتك .
- ــ ومنذ أيام أصبت بنزلة شعبية حادة . . ألزمتني الفراش طويلا . . فأحسست على الفور بما يشبه وخز الإبرة في قلبي لمجرد علمي أنها
  - كانت مريضة . . وقلت :
  - ـ لقد سألت عنك . . في المرقص الذي كنت تعملين به . .
    - ــ وماذا قالوا لك ؟
    - \_ إنك تركت العمل هناك . .
      - \_شكراً لهم على أي حال .
    - ثم استطردت وهي تبتسم في مرارة :
      - ــ الحقيقة أنهم طردوني .
      - فتجاهلت كل شيء وقلت :
        - \_ طردوك ؟
          - ... نعم . .
          - الذاع

فازدادت الابتسامة الشاحبة التي كانت لا تزال مرتسمة على شفتيها مرارة وقالت :

ــ لأنني مجرمة وقاتلة وخريجة سجون . .

فأحسس بأن هذه الطعنات كأنها موجهة لي شخصياً . . فقلت :

- كيف يقولون هذا ؟
  - ألست حقيقة ؟
- الحقيقة أنه ثبت براءتك بدليل الإفراج عنك . .
  - فانخفض صوتها وهي تقول:
- الناس لها الظاهر . . وليس هناك جناح على ما يقولون .
- وأردت أن أغير هذا الحديث الذي أدركت أنه بثلها كثيراً .. فقلت:
  - وماذا فعلت بعد أن تركت العمل ؟
    - قعدت في البيت طبعاً .
    - ومن أين كنت تنفقن ؟
      - -- الله يعلم .
  - تم اختنق صوتها وهي تستطرد :
- ما زال في الدنيا بعض الحير . . وقد بعث الله لي بذلك الرجل
  - الطيب . .
- وأرادت أن تنطق اسمه . . ولكن الدموع غلبتها . . فتركتها لحالها . . ملا هدأت قالت من تلقاء نفسها وهي ما زالت تبكي:
- -- لقد بعث الله بهذا الرجل . . ع خير . . فكان لي أكثر من أب .
- وكنت قد نسيت هذا الاسم برغم أنى سمعته مرة . . ولكن أين . .
  - لا أدرى . ولذلك سألت :

- ۔ من عم خیر ؟
- ــ بواب العمارة التي كنت أقطن بها . .

فأغمضت عيى كما لو كنت لا أريد أن أرى سكيناً تغوص في صدرى . وقلت وأنا مغمض العينين :

\_ لقد أعطيتك رقم تليفوني . . فلماذا لم تتصلى بي ؟ !

ولما خفضت وجهها إلى الأرض . . وأُغلقت عينيها الواسعتين على الدموع الكثيرة التي فيها ولم تجب . . قلت :

ــ هل ضاع منك الرقم ؟

\_ إنه الشيء الوحيد الذي أحمله في صدري دائماً .

وبرغم سوء الحال الذي أنا فيه . . والسكين التي تغوص في صدري

وأستشعر آلامها الزائدة . . . قلت كطفل داهمته فرحة زائدة :

\_ أشكر لك هذا الشعور . . وسوف أحفظ لك ما حييت هذا الحميل . .

- \_ أى جميل ؟
- ــ أنك تحتفظين برقم تليفوني . .
- إنني في الحقيقة إنما أحتفظ بجميلك الذي أسديته لي . .
  - \_ إنك أخت . .

فانخفض صوبها حتى كدت لا أسمعها وهي تقول وكأنها تخاطب نفسها :

- أخت ؟ هذه أول مرة أسمع فيها هذه الكلمة من إنسان . ومرت بعد ذلك فترة صمت كانت من أثمن الفترات التي مرت بي في حياتي . . ولذلك وددت أن تطول . . لولا أن لساني تعجل سؤالها . . فقطعت هذا الصمت الجميل الذي لا يتوفر كثيراً في حياة كل إنسان . . وقلت :

- إذن . . لماذا لم تتصلي بي ؟
- خشيت أن أثقل عليك . .
  - -- تثقلين على أنا ؟

قلتها في دهشة أثارت انتباهها لأنها رفعت عينيها إلى ". . ولكنها عادت فخفضتهما ثانية وقالت وكأنها تصرعلي شيء :

- نعم خشیت ذلك . . .
- ــ ما هو بالذات الشيء الذي خشيته ؟
  - أشياء كثيرة . .
    - مثل ؟

ولما لم تجب . . وتذرعت بالصمت . . ظننتها تقصد الحرج من المال ومد يد المساعدة إليها . . ولذلك قلت :

- وكيف تثقلين على في أى طلب تطلبينه . . إنك بالنسبة لى شيء هام . . شيء كبير . . وأظنك قد أدركت هذا . .

فقالت وهي لا تزال تلتّي بنظراتها إلى الأرض :

- \_ ولأننى أدركت هذا . . خشيت أن أتصل بك . .
  - \_خشت ماذا ؟

قلتها في حدة . . وكأنبي أنهرُها على عمل مشين ارتكبته . . فقالت وهي تنظر إلى هذه المرة :

ـــ لم يكن ما ظننت أنت هو الذي خشيته أنا . . فأنت أكرم أخلاقاً من أن يظن فيك هذا الظن . . وقد وضح كرم هذه الأخلاق عمليًّا عند تطوعك بالانفاق على وأنا في السجن . . ووضح أكثر من ذلك عندما تكرمت وأعطيتني رقم تليفونك . . ومن غير شك أعطيتنيه لهذا السبب . . وليس لسواه . . أنا أعرف ذلك جيداً . . ولكن الذي خشيته حقيقة . . وما زلت أخشاه . . وسأظل أخشاه . . هو أنني أخاف عليك .

- \_ تخافين على أنا ؟
  - iza . .

فانخفض صوبها كثيراً جداً وهي تقول :

- \_ أرجو أن لا تنسى أنني راقصة . .
  - \_ وماذا في ذلك من خوف ؟
    - \_ كلام الناس.
- وهل هم يعرفون عنك مثل الذى عرفته آنا ؟
  - الناس دائماً لها الظاهر . .

- ــ وما شأننا بهم ؟
- أنسيت أنهم يكونون المجتمع الذى نعيش فيه . . وأنت واحد من هذا المجتمع . . وأنا واحدة فيه . . وأنت شريف ينظرون إليك بعين الاعتبار والتقدير . . وأنا راقصة ينظرون إلى بعين السخرية والتحقير ؟ . .
  - وهل أنت كذلك ؟
  - فصمتت حيناً . . ثم قالت ؟
    - ــ ألست راقصة ؟
  - فنطقت في دهشة بالغة . . وبصوت مرتفع وكأنني أصرخ :
    - ــ ماذا تقولين ؟
    - هل تريدني أن أكذب عليك ؟
    - ــ أنت محتقرة وموضع سخرية من الناس ؟
      - نعم أنا كذلك ؟ . .
      - كيف تقولين هذا ؟
      - ـ قلت لك إنبي راقصة ؟
        - الرقص مهنة . .
        - ــ والبغاء أيضاً مهنة . .
    - قالت ذلك وهي تزم شفتيها في مرارة . . فقلت :
      - كيف تقولين هذا القول ؟
- لا أدرى لماذا. إذا كذبت على الناس جميعاً. فأنا لا أستطيع

- أن أكذب عليك . .
- \_ وأنا كذلك . .
- \_ إذن . . لماذا تغالط نفسك ؟
- \_ أنا لا أغالط نفسى أبداً . . وإنما أتكلم عنك أنت . . وأتكلم عنك في صدق . .

فاعتدلت في جلستها وتحدثت في روية وهدوء حديث الواثق تماماً :

\_ أنا لا أتحدث الآن عني « أنا » وإنما أحدثك عن نفسي . .

أحدثك عن مهني كراقصة . .

\_الرقص فن . . وفن معارف به . .

ـــ اعترفنا به فقط . . ونبيحه . . تماماً كما اعترفنا بالبغاء . . وقلنا عنه إنه يدفع عن المشتغلين به غائلة الفقر .

فأحسست بغيظ شديد لهذه الهمة الظالمة التي تريد أن تلصقها بنفسها . . وقلت عتداً :

\_ كيف تقولين هذا . . وتقرنين السي بالحسن . . دون مبالاة مذا الفرق الكبير بين الاثنين ؟

فقالت في نفس الهدوء الذي تتحدث إلى به :

ــ هذا الفرق الذى تتحدث عنه ــ فى نظرك فقط ــ وفى نظر القانون أيضا . . ولكن لا وجود له أبدا فى نظر التى تحترفه . . أقصد فى نظر الآخلاق . . وإلا فقل لى الأخلاق . . وإلا فقل لى

أنت . . ما الفرق بين التي تعرى جسمها في الظلام لقاء بضعة قروش . . والتي تعريه علانية تحت الأضواء نظير بضعة قروش أيضاً ؟ . .

وكأنها لم تنتظر مني الجواب . . لأنها قالت مستطردة :

- قِد تقول إن الفرق في الامتلاك، وأقول أنا لك حتى هذا الفرق أدنى إلى الاستهانة به في الظلام...

ومع أنى لم أفهم هذا المعنى الأخير من قولها . . ومع أنى هممت فعلا أن أسألها تفسيراً . . إلا أنها قالت وهي تشير إلى بأصبعها ونبرات صوبها تكاد تشتعل غلاً وغيظاً وربما ضغينة أيضاً :

-- وأعتقد أنك أنت بالذات . . وأنت من خيرة المثقفين اول من يؤمن بهذا . .

- أومن بماذا ؟

- بأن لا فرق عندك . . بين البغي والراقصة . .

فقلت مستنكراً في شدة:

- هذه تهمة ظالمة . . تلصقينها يى . .

فقالت في هدوء وهي تنظر إلى الأرض هذه المرة :

\_ إذن لماذا طلبت توقيع الكشف الطبى على لنتأكد من صحة أقوالى وتعرف أعذراء أنا . . أم غير عذراء ؟ . .

وفجأة دارت بى الأرض وأدركت هى ذلك لأنها ابتعلت أنفاسها سريعاً وقالت :

ــ معذرة . . إذا قلت هذا الآن . . ولم أقله لك في حينه . . وصدقني أنني سررت كثيراً لأنك فعلتما فعلت برغم ما في هذا من استهانة بحرمة فتاة . . لأنك لو لم تفعل لرميتك بالغباء . . وشبتهتك بالأبله الذي يصدق أضخم الأكاذيب . .

ــ أرجوك ... إنبي أتألم . .

ولما رأتني أتألم حقيقة . . قالت وهي تشعل لى لفافة من علبتها وتشعل لها أخرى :

\_ أظنكالآن أدركت لماذا لم أتصل بك تليفونيًّا بالرغممن أنى أحتفظ برقم تليفونك إلى الآن . وبالرغم من أنه كما قلت لك أعز شيء احتفظت به في حياتي . .

ـــ إننى أشكرك . . ولكن الذى أريد أن أعرفه . . طالما أن نظرتك لهنتك هي هذه النظرة ، فلماذا تشتغلين بها ؟

وكنت أرمى من وراء هذا السؤال إلى شيء . . فقالت :

ـ يخيل لى أنه رجل طيب فعلا . .

ــ وددت لو عشت حياتى بجانب هذا الرجل الطيب العجوز . .

ــ ولماذا تركت السكني في عمارته ؟

- كان الإيجار غالياً وقد ظل هذا الرجل يسمدني إلى أن أعجزته

الظروف عن هذه المساعدة ففضلت هذا السكن لعدة أسباب . .

ـ أليست مصر الجديدة بعيدة وتكاليف مواصلاتها كثيرة ؟

إلا في أوقات عملي فقط . . وهذا السكن قريب من عملي الجديد الذي سألتحق به بعد يومين .

\_ أى عمل ؟

فقالت وهي تبتسم ابتسامة شاحبة ؟

\_ راقصة طبعاً .

\_ في أي ملهى ؟

ــ عم خير له شقيقة تعمل خادمة في منزل مدير ملهى حلمية بالاس . . وقد توسطت لي في العمل هناك برغم تفاهة الأجر . .

\_ كم ستتقاضين هناك ؟

\_ خسة عشر جنيهاً . .

\_ فقط ؟

ـــ فقط .

ــ ولماذا قبلت هذا الأجر التافه ؟

ــ تعبت من التعطل . .

فصمت حتى أعالج بعض آلاى . . وقلت وأنا أنظر إليها وأرب

أن أبكي :

- \_ منذ مي وأنت بلا عمل ؟
- ــ منذ اليوم الذي خرجت فيه من السجن .
  - \_ كل هذه المدة ؟
  - نعم . . ــ ومن أين كنت تعيشين ؟

فقالت ضاحكة وهي تنهض لتصنع لى فنجاناً من القهوة بعد هذا الحديث الطويل:

ــ كان عم خير يردد دائماً مثلاظريفاً جدًا . . وكنت أردده دائماً معه « الحر يبيت على الطوى . . ويصبح بالاطمئنان شبعان » .

\_ أنت ملاك أيتها الفتاة . .

قلتها لنفسى بعد أن انصرفت لتصنع لى القهوة . . غير أنها لم تكد تنصرف حتى عادت ثانية وطلبت منى علبة الثقاب لتشعل الوابور . . فطلبت منها في إخلاص وصدق ورجاء أيضاً أن تأذن لي في مساعدتها في صنع القهوة . . وذهبت معها إلى المطبخ . . ورأيتها وهي تشعل الوابور في ابتهاج شدید . . ورأیت ناره وهي تنعکس علي وجهها وتنير قسهاته التي تغيرت فجأة . . من حزن إلى فرحة غامرة زادته بهاء . . وأضفت على سماته إشراقة من نور إلهي يسر العين أن تتطلع إليه . . فلم أملك نفسي من الفرحة وقلت لها:

- أراك الآن سعيدة . . فلماذا ؟

- ــ لأننى أصنع لك بيدى فنجاناً من القهوة . .
  - ــزينات . .

نطقت هذا الاسم دون وعي ، ثم تداركت نفسي سريعاً ، حتى لا أنهار وتنهار قواى أمام هذا الجمال الإلمي . . أمام هذه النفس الصافية التي تشبه تماماً هذه الإشعاعات من النور التي تنبثق من قسمات وجهها . . والتي تتدفق نوراً باهراً يشع من عينيها الواسعتين الجميلتين ، فحلاً قلبي نوراً ، وصفاء ، وبهجة . . خشيت وأنا أنظر إلى هذا كله أن أخر راكعاً عند قدميها . . أن أسجد للأرض التي تقف عليها . . ولذلك أمسكت عن القول . . وزيمت شفتي . . فلم أنطق بعد (زينات) بحرف . . وكأنها أدركت شيئاً . . أدركت على الأقل أنني كنت أريد أن أقول شيئاً ثم أمسكت عن القول . . فقالت وهي تبتسم وتنظر لي نظرة حنان لم أتعودها أمسكت عن القول . . فقالت وهي تبتسم وتنظر لي نظرة حنان لم أتعودها

- ـ كنت تريد أن تقول بشيئا ؟ . . .
- ــ وإذا قلت . . فهل تصدقيني ؟
- ـــ ثق أنبى لو لم أصدق كل كلمة . . تصدر منك . . لما سمحت لقدمك أن تخطو خطوة واحدة فى بيتى . .
  - \_إذن أنت تثقين في . .
  - ـ كما أثق في نفسي تماماً . .
- ــ وإنني بالنسبة إليك شيء هام . . كما أنك بالنسبة إلى شيء

هام جله ا . . وكبير جله ا . .

فارتعشت يدها . . وهي تحمل صينية القهوة . . وتخرج من المطبخ . . وقالت ويدها ما زالت ترتعش :

القاسية التى رأيتك فيها وبرغم الظروف الأشد قسوة التى تكشف عها التحقيق . . والتى عرفت منها من أنا . . وكيف ولدت . . ومن هى أى . . وكيف ماتت . . والمزة العنيفة التى هزت كيانى . . وكادت تودى بى . . وكيف ماتت . . والهزة العنيفة التى هزت كيانى . . وكادت تودى بى . . برغم كل هذا . . أحسست بوجودى فى الدنيا لوجودك أنت فيها . . فإن كنت قد قلت لك هذا فأرجو أن تصدقه . . وإن كنت لم أقله . . فلأن إحساسى يستشعر أنك تعرفه تماماً . . ولست فى حاجة إلى أن تعرفه منى . .

\* \* \*

وكنا قد وصلنا ومعنا صينية القهوة إلى البهو . . والكنبة التى كنت أجلس إليها . . فلم أجعلها تجلس على المقعد الذى كان أماى . . وإنما أجلسها بجانبى . . ومن ثم رحت . . وفي طفولة بريئة . . وفي قلب لا ينبض إلا صدقاً . . وفي أحاسيس ومشاعر لا تنطق عن الهوى . . رحت أقص عليها كل شيء وأحدثها عن كل شيء . . وأروى لها في إخلاص الكثير من الرغبات . . وأحسست وأنا أتحدث في انطلاق السيل . . والكلمات تزدحم على شفتي وتندفع كالموج . . أحسست كقاض . . أن الحطب والعبارات الرنانة والأحاديث والجمل الطنانة . . كل ذلك لا قيمة له

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

۱۸۱



ولا نتيجة فيه . . طِالما أنه لم يقم على دليل . . لذلك رحت أقيم الدليل تلو الدليل . . وأذكر لها كل دقائق الماضي . . وما حدث فيه . . منذ اللحظة التي ودعتها عيني فيها آخر مرة . . قصصت عليها الجهد الكبير الذي بذلته عندما ذهبت لأول مرة في حياتي إلى « الصالة » وما قمت به من حيل في سبيل أن أعرف شيئاً عنها والليلة التي قضيتها مع آلام الدنيا التي تجمعت في مرقدي وأنا أهتف بالغمض لعلني أجد فيه درعاً تقيني من الألم بعد أن عرفت بأنها طردت من عملها . . وبسبب هذه القضية بالذات . . ثم محاولاتي بعد ذلك التي بذلتها في سبيل رؤيتها والاتصال بها . . وما جرى لى في مطعم السمك والنزلات المعوية التي أصبت بها . . وتلك الابتسامة التي كانت لا تفارق ثغر ذلك الصبي الصغير . . والتي كانت تخفف عنى كثيراً . . والتي كنت أعقد عليها الكثير من الآمال . . ثم تلك الليلة أو الليالى التي قضيتها . . ولا يعلم غير الله كيف قضيتها . . بعد أن وقعت عيني على ذلك الشاب الوسيم الأنيق الذى رأيته فى شرفة البيت وكنت أظن أنها لا تزال تقطن فيه . . وذلك الحسياب العسير الذي حاسبته لنفسى والتبعات الحسيمة التي ألقيتها عليها والتقصير الذي اتهمتها به والعذاب الذى عشت فيه طوال تلك الأيام والليالي والذي كنت سأعيش فيه ما حييت لولا أنني اهتديت إلى الحقيقة في آخر لحظة . . واهتديت إليها على يد ذلك الصبي الصغير الذي أدين له بالفضل . . كل الفضل ما حييت . .

قصصت عليها كل هذا . . وهي صامتة لم تنبس . . حتى إذا أنهيت حديثي هذا الطويل المدعم بالأدلة والأسانيد . . فتحت عينيها الكبيرتين . وشالت بهدبيها الطويلين إلى أعلى . . ونظرت إلى " . . وقالت هذه الكلمة التي ما زال رنيها العذب . . ونبراتها الحنون . . منطبعة في القلب :

- فعلت هذا كله من أجلي ؟!
  - ــ إنك أكثر من أخت . .
- ــ قل هذه الكلمة مرة أخرى . .

ولما قلتها سريعاً مرة أخرى . استلقت على صدرى فجأة . . كطفلة تلوذ بصدر حنون . . وألقت برأسها الصغير الجميل على كتنى ومن ثم راحت تبكى . . وتجهش في البكاء . . ومع أنى لا أذكر أنى بكيت في حياتي أبداً . . . إلا أنى كنت في أكثر الأخايين أستشعر رغبة زائدة في حياتي أبداً . . وأحس أنى إن بكيت . . فسوف تخفف عنى الدموع في البكاء . . وأحس أنى إن بكيت . . فسوف تخفف عنى الدموع الكثير من الآلام . . بل سوف تقل أحزائي جميعاً . . لللك لم أشأ أن أسكتها . . وإنما تركتها تبكى . . وتنزف الكثير من الدموع دون أن أقول فل شيئاً أو حتى أنبس . . إلى أن هدأت . . فجففت لها دموعها بيدى . . فل أعلى ذلك فقط . . وإنما أدخلتها الحمام وغسلت لها وجهها بيدى . . ولم أفعل ذلك فقط . . وأجلسها على الكنبة . . كنت قد لاحظت وأنا أمر على باب غرفة نومها . . أن زجاجة صغيرة من الكولونيا موضوعة على الكومودينو بجانب السرير . . فذهبت أحضرها لها . . وكانت أول مرة الكومودينو بجانب السرير . . فذهبت أحضرها لها . . وكانت أول مرة

أدخل فيها مخدعها . . وبرغم الأشياء الكثيرة التي كانت تلفت النظر في هذا المخدع المتواضع جداً أ . . والتي تنم في مجموعها عن فقر وفاقة . . إلا أنني استشعرت هدوءاً وطمأنينة وراثحة زكية أشبه ما تكون برائحة الطهر تماماً ، تملأ نفسي أمناً . . كذلك الذي نستشعره ونحن . . نخفض الحباه . . في مكان له قلسيته . . كما لفت نظري شيء وقفت عنده عيني حيناً . . ورحت وأنا في مكانى أتأمله في شيء من الرهبة وأنظر إليه وهو تحت الوسادة وأتذكر ما قالته في التحقيق المنهمة الثانية نظيرة أحمد البسيوني من أن الفتاة تحرص دائماً على أن تضع مصحفاً كريماً تحت وسادتها لتستأنس به في وحشتها . . ويكون لها هدياً في هذه الظلمة التي تعيش فيها . . وطالت وقفتي أمام لقاء المحدع الطاهر بالمصحف الشريف وأخيراً انتبهت إلى زجاجة الكولونيا التي كانت أمامى على الكومودينو فتناولتها وانصرفت . . ولكن بعد أن فعلت شيئاً . . إذ دسست يدى تحت الوسادة ووضعت بجانب المصحف مباشرة كل ما كان فيها . . ولا أدرى إلى اليوم ما هو الذي كان فيها على وجه التحديد . . وهل كان الذي فيها ورقة مَا كَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ فَئَةَ الْحُمْسَةُ جَنْبُهَاتُ . . أُوفَئَةُ العشرة أو هي تزيد على ذلك . . وتصل قيمتها إلى شيء كبير . . وهل كانت ورقة واحده أو أكثر . كل هذا إلى اليوم لا أدرى عنه شيئاً . . وكل الذي أذكره تماماً أن كل شيء في كان يرتعش . . وأنا أفعل خشية أن تراني . . ولما تأكدت أنني فعلت ما فعلت وأنا في مأمن من أي عين

خرجت من الغرفة مبهجاً جداً . . ومن ثم جلست بجانبها . . وكانت فعلا قد هدأت كثيراً : . دون حاجة إلى ماء الكولونيا . . وقد أطربني ذلك . . وما قمت به في الخفاء من واجّب . . لدرجة أنني ضحكت . . وظللت بها حتى ضحكت . . وعادت إلى وجهها إشراقته وإشعاعات النور التي تنبثق من قسهاته . . وظللنا كذلك إلى وقت بعيد من الليل . . إلى أن أحسست أنني جائع . . أو بمعنى أصح أنا الذي تعمد هذا الإحساس . . وكاد يزعجها أنه لا يوجد في البيت ما يؤكل في هذا الوقت . . وفكرت فى أن تستدعى البواب ليأتى لنا بطعام من الحارج . . ولكني طلبت منها أن أقوم أنا بهذه المهمة . . وأشهد بأنها لم تقبل إلا بعد جهد . . وما زلت أذكر برغم مضى هذا الزمن الفرحة التي أحس أنني أعيشها الآن وأنا أكتبها . . والتي كانت تغمرني وتفيض على وأنا أقف وسط أول حانوت بقالة التقيت به في هذا الوقت المتأخر من الليل في تلك الضاحية النائية وأطلب ما أريد . . وكلما طلبت شيئاً غمرتني فرحة جديدة وكلما رأيت حقيبة الورق التي أمامي تمتليء ، امتلأت فرحتي وطلبت مزيداً حتى وددت أن أنقل كل ما في ذلك الحانوت الكبير إلى بينها مرة واحدة ، وشعرت بهذه الفرحة تتزايد وأنا أسير في الليل على قدمي حاملا بين ذراعي هذه الحاجيات وكأنني أحمل سعادة الدنيا جميعاً . . ولما دخلت عليها محملا بكل هذه المؤن وكل هذه المواد الغذائية المحفوظة وغير المحفوظة التي تفيض عن حاجة أسة كاملة لشهر أو يزيد . . فغرت فاها في دهشة زائدة ، ورمتني بالجنون ، والمهمتني بالتبذير وبأنني لا أصلح لكي أكون رب أسرة أبدآ ، وبأنه لو قدر لي أن أنزوج . . كان أول قرار يجب أن تتخذه زوجتي صباح الزواج مباشرة هو الحجر على . . ولا أدرى لماذا أحسست في قرارة نفسي بارتياح لهذا القول لدرجة أننا كررناه ثانية ونحن على المائدة نتناول طعامنا ونضحك ونتحدث في كل شيء. . ونضحك كثيراً . . ولم نمسك عن الضحك إلا عندما تناول حديثنا موضوع القضية مرة أخرى وتحدثنا فيها طويلا هذه المرة . . ورحنا نستعرض ظروفها القاسية مرة ثانية . . وكيف أن دم القتيلة ذهب هدراً بعد أن أغلقت جميع الأبواب والنوافذ بعد مقتل دسوقي الذى كان الوحيد الذى يمسك بالخيوط كلها في يده، ولم أشأ أن أقصعليها ثانية تكييني المنطقي للجريمة وأقول لها إن الذي قتل أمك هو دسوق بعد أن تأكد أنها أصبحت عشيقة لغيره . . لم أشأ أن أقول لها ذلك حتى لا أزيدها ألماً ولا سها بعد أن عرفت منها أنها منذ أن انتهى التحقيق وعرفت ما عرفت وخرجت من السجن ، وهي حريصة على أن تذهب في صباح كل يوم جمعة إلى قبر المجنى عليها وتقرأ عليها الفاتحة وتترحم عليها مبتهلة إلى الله أن يغفر لها ذنوبها وأن يجعل الحنة مثواها . .

لهذا لم يتركز حديثنا على المجنى عليها ، ولا على دسوق أيضاً ، بقدر ما ركزناه على هذا الرجل الذى شاهدته يخرج من مخدع القتيلة فيل الحادث بعشرين يوماً كما قالت فى التحقيق . . هذا الرجل الذى ما زالت شخصيته

مجهولة ، وأغلب الظن أنها ستظل إلى الأبد مجهولة لأنها هي نفسها لم تتأكد من رؤيته كل التأكد . . مع أنه لو اكتشفت شخصيته لتغير وجه القضية على الفور وأمكن معرفة كل الحقائق التي لا يعرفها سوى هذا الرجل المجهول .

كان هذا تقريباً هو محور حديثنا في تلك الليلة التي سعدت بها سعادة لا تقدر لدرجة أنني لما انصرفت من بيها على أن نلتقي في الليلة التالية ، كانت غاية الأماني عندي أن أغمض عيني وأفتحها على هذه الليلة الثانية التي سأراها فيها ، وآنس إليها كما رأيتها وأنست إليها في هذه الليلة . غير أن الأماني جميعاً حتى التي نشقي منها ليس من السهل تحقيقها ، وإن هي تحققت فدون ذلك العذاب، والدليل أنني بعد أن خرجت من عند زينات في تلك الليلة لم يتغير شيء ، فقد ظل الليل يسير في بطء كعادته من ملايين السنين ، والقمر في السهاء يسير إلى مستقر له كعادته أيضاً لم يتغير فيه شيء ، وحتى الشمس عند ماجاء الصباح طلعت كعادتها من الأفق ، وظلت تسير في بطء وتكاسل ممل طوال اليوم كله ، لم يتغير حتى لون إشعاعها ، وكذلك عقارب الساعة لم يتغير شيء فيها هي الأخرى ، منذ أن وجدت من مئات السنين ، بل أغلب الظن أنها قد تغير فيها شيء لم أفطن إليه الا هذا اليوم ، فقد بدأت تواصل سيرها في ملل وضيق وجبن . . وفي خوف كذلك . . فقد كانت دقاتها مضطربة أشبه ما تكون تماماً بضربات قلب الحائف الوجل.

مرت الساعات التي كانت باقية على لقائنا الثانى وكلها ملل وضيق. . ولما جاء الموعد سبقتنى الفرحة إلى هناك .. وقد بلغ من فرط إحساسى بذلك أننى شعرت وأنا فى الطريق إليها بشىء من الغيرة حيال هذه الفرحة التي سبقتنى إلى هناك . إذ كيف يسبقنى إليها شىء ، حتى لو كان هذا الشيء هو فرحتى باللقاء .

ولما ذهبت إليها فى الموعد المتفق عليه، وكانت الساعة الثامنة والنصف، أطربى أنى وجدت عندى من الشجاعة والحرأة ما جعلى أوقف سيارتى أمام منزلها مباشرة ، ولم أبحث عن مكان خفى أوقفها فيه ، كما حدث مثلا فى الليلة الماضية ، وكذلك وجدت عندى من الجرأة والشجاعة ما جعلى أهبط من السيارة علانية وأدخل البيت وأصعد ذلك السلم الموصل الى باب مسكما دون حرج أو خوف من أن يرانى أحد . . . غير أننى عندما طرقت الباب فوجئت بشىء غريب لم أصدقه فى أول الأمر . . ولكنى تأكدت منه أخيراً . . وهو أنها ليست فى البيت تنتظرنى كما كنت أتوقع . . . وإنما وجدت البيت مظلماً . . بل مغرقاً فى الظلمة والصمت . . فاندهشت . إذ أنها لم تتعود الحروج من البيت كما قالت لى . . ولم يحن فاندهشت . إذ أنها لم تتعود الحروج من البيت كما قالت لى . . ولم يحن

بعد موعد ذهابها إلى الملهي الذي ستعمل فيه ابتداء من المليلة . . فقد أخبرتني أنها لن تذهب إلى هناك الا عند الحادية عشرة ، وهو الموعد الذى ستقوم فيه برقصتها كل ليلة . . وقلت إنه لا بد أن يكون قد طرأ طارئ استدعى خروجها الآن ، وتمنيت مخلصًا أن يكون خيرًا ورحت أنتظر . . وانتظرت طويلا جداً حتى تعبت قدماى من كثرة الذهاب والإياب أمام المنزل في انتظار عودتها كما تعبت أيضاً من طول جلسي في داخل السيارة أنظر إلى كل غاد وراثح . . ومكثت كذلك حتى اقتربت الساعة من الحادية عشرة وقطعت الأمل من مجيثها . . وكان لابد لى أن أراها على أى وضع لكى أطمئن عليها ، ولذلك لم أجد بداً من الذهاب إلى الملهي . . وكانت هذه أول مرة أذهب إلى هذا الملهى الليلى ، وابتعت تذكرة ووقفت في وسط هذا المكان الجميل الهادئ أتظلع إلى ماثدة بعيدة عن الرواد ، أجلس إليها . . إذ شعرت بحرج إذا أنا جلست بينهم . . فقد لاحظت أن كل رجل يجلس معه سيدة قد تكون زوجته وقد تكون غير ذلك ، ولكنها سيدة على أى حال . . ولم أر واحداً يجلس بمفرده حتى الذين جاءوا دون أن يصطحبوا نساء معهم . . إنما فعلوا ذلك لغرض ، وهو صلتهم ببعض الفتيات اللواتي يعمان في الملهي واللواتي يجلسن معهم علانية على الموائد أمام الجميع ، وغير ذلك فلم أر مائدة واحدة خالية من الحمر وأنا لا أشرب الحمر أبداً ، فكيف أجلس في وسطهم بلا خمر وبلا نساء . . لهذا كله بحثت عن مائدة بعيدة عن

الناس جميعاً ، وجلست إليها . . ومن ثم رحت أنظر من بعيد إلى هذا الخليط الغريب من الناس ، وإلى هذه الأماكن بالذات . . التى تظهر فيها أخلاق الناس على حقيقها . وإلى هذا التنافر العجيب وهذا التناقض الذى لا تجده إلا فى هذه الأماكن ، أو هذه الأوضاع التى لا تقبلها كرجل شريف الإ فى هذه الأماكن فقط . . وتعجبت لماذا نحن نقبلها وفى هذه الأماكن بالذات ، ورحت أتأمل هذه المائدة التى يجلس إليها زوج وزوجته ، وتلك التى تجاورها تماماً ويجلس إليها عشيق وعشيقته ، وكيف أنك تستطيع بسهولة أن تتبين هذا من ذاك وأن مجرد نظرة عابرة إلى هذا الرجل المتزمت الذى يصطنع الوقار اصطناعاً والذى يضع نصف تقطيبة دائمة فوق جبينه ، تستطيع أن تعرف أنه زوج ، ونظرة إلى ذاك الذى يضحك ويهرج ويتحدث بهذا الصوت الصاخب وهذا الانطلاق بلا يضحك ويهرج ويتحدث بهذا الصوت الصاخب وهذا الانطلاق بلا تحفظ تستطيع أن تعرف أنه عشيق .

وكللك النساء . . . . . فأنت من السهل عليك جدًّا في هذه الأماكن بالذات أن تتعرف بمجرد النظرة الحاطفة إلى شخصية كل واحدة منهن . . فهذه التي تجلس مرتدية كل هذه الثياب من الوقار والحشمة والتزمت الذي تعرف كيف تصنع منه في لحظة واحدة عدة ألوان . . والتي تجلس وكل آمالها أن تتسع رقعة المائدة حتى تبتعد أكثر وأكثر عن الرجل الذي تجلس معه . . هذه هي زوجة من غير شك . . أما تلك التي على نقيضها تماماً والتي تغافل حتى نفسها وتقرب مقعدها من حين إلى حين إلى مقعد الرجل والتي على نقيضها الرجل والتي تغافل حتى نفسها وتقرب مقعدها من حين إلى حين إلى مقعد الرجل

الذى معها حيى تكاد تلتصق به من غير أن تدرى . . فهذه عشيقة من غير شك . . ورحت أتعجب من هذه الأوضاع التي كان يجب أن تكون على العكس تماماً . . وأتأمل حياتنا الغريبة التي نعيشها والتي نرتدى فيها دائماً ثوب النفاق . . دون أن يرغمنا على ذلك أحد . . كأن النفاق فريضة فرضتها علينا الأديان التي نعتنقها . . أو كأن الصراحة التي يجب أن نجابه بها أنفسنا جريمة نعاقب عليها ؟

وكدت أغيب في دوامة هذا التأمل . . لولا أن أقبل الجرسون وانحني أماى تلك الانحناءة التي يرتسم الاحترام الكبير فوق ظاهرها فقط . . وخجلت أن أطلب منه قهوة أو شاياً أو كوباً من المثلجات . . ومع أن هذه الأشياء موجودة فعلا في هذه الأماكن وموجودة ليطلبها الناس إذا أرادوا . . ولكن طلبها يجعلك دائماً موضع سخرية . . لماذا ؟ لا أدرى . . ولذلك خجلت فعلا أن أطلب شيئاً من هذا . . وطلبت زجاجة من البيرة . . ولما جاء بها . . ووضعها أماى على المائدة . . رحت أحتسيها على مضض . . وظللت كذلك أشاهد بعض الألعاب والنمر التي كان يعرضها هذا الملهي على رواده . . إلى أن انطفأت أضواء المسرح فجأة يعرضها شيء كان في وجهي . . ما هو . . ؟ لا أعرف . . لماذا انطفأ . . ؟ ! لا أدرى . . ولكن الذي حدث أنني شعرت بانقباض شديد . . وأنا أرى تلك الفرقة الموسيقية تخرج إلى المسرح وتعزف لحناً شديد . . وفجأة تعالى تصفيق يكاد يصم الآذان . . وكان له وقع الصواعق راقصاً . . وفجأة تعالى تصفيق يكاد يصم الآذان . . وكان له وقع الصواعق

فى أذنى . . ثم خرجت على إثره زينات تكاد تكون عارية تماماً إلا من بعض قطاعات محددة من جسمها ، وحتى هذه القطاعات أيضاً كادت تبدو عارية لولا بعض الأشرطة الحمراء والصفراء التي انعقد بعضها فوق أسفل البطن . . وتدلى بعضها الآخر وتناثر فوق الوركين ومؤخرة الأرداف . . وما إن رأيت ذلك حتى أحسست بما يشبه النار في عينى . . فأدرت وجهى حتى لا أرى هذا الجسد يتعرى هكذا أمامي وأمام هذا الحشد الكبير . . وتذكرت حديث زينات لى ، عن الفرق بين البغى والراقصة واست أدرى لماذا أحسست أنها كانت على حق عندما عقدت هذه والمتذرة وأن الفرق لا يكاد يذكر ، أو هو يذكر فعلا إذا ما تحدثها عن الأخلاق . . – أى أخلاق — وقارنا بين التي تدفعها الحاجة إلى أن تتعرى في الظلام ولعين واحدة . . وهذه الذي تتعرى في الظلام ولعين واحدة . . وهذه الذي تتعرى أما هو مفهومه عند المجتمع المراتين . . ورحت أسال نفسي . . ما هو الشرف . . وما هو مفهومه عند المجتمع ؟ ا . .

وظلات كذلك إلى أن دوى التصفيق فى أذنى مرة أخرى . . فاستدعيت الحادم وأنقدته ثمن زجاجة البيرة وأجزلت له بعد ذلك فى العطاء . . وأعطيته ورقة لزينات قلت لها فيها . . إننى فى الصالة وإننى أنتظرها . .

ومن ثم رحت أنتظر . . وانتظرت فعلا ساعات طويلة . . ولما انصرف الناس جميعاً . . ولم يبق غيرى تقريباً . . نظرت في ساحتي

فوجدتها الثالثة صباحاً . . اندهشت وسألت عنها أحد الخدم . . فقال ساخراً وهو ينظر لى فى كثير من الازدراء . . بأن الست زينات إنما انصرفت من ساعات طويلة . . أى عقب أن أنهت رقصتها مباشرة . . فازدادت دهشتى وانصرفت . . وذهبت إلى بيتها . . ولكنى عندما بلغت البيت انصرفت على الفور لأننى وجدت نفسى فى حاجة إلى جرأة أهل الأرض جميعاً . . وحتى لو ظفرت بها لما استطعت أن أدخل بيت راقصة فى هذا الوقت المتأخر من الليل . . وفى اليوم الثانى . . وجدت نفس أنشىء . . ذهبت إليها فى البيت فلم أجدها . . ولم أشأ أن أذهب إليها فى الصالة ثانية . . فقد أحسست أننى لن أقدر على هذا مرة أخرى . . فى الصالة ثانية . . فقد أحسست أننى لن أقدر على هذا مرة أخرى . . قما ومر يوم آخر . . ولم أجدها أيضاً . . وهكذا مرت ثلاثة أيام لم أرها ولم تعاول هى أن تتصل بى مما زاد محاوفي وجعلنى أترك على وأذهب إليها فى النهار ما دام قد تعذر على وجودها فى الليل .

لا حظت شيئاً غريباً عندما وصلت إلى البيت . . فما إن كدت أوقف سيارتي وأهبط منها وأصعد إلى باب المسكن حتى رأيت رجلا عملاقاً حوفت فيا بعد أنه البواب حيعترض سبيلي . . ويسألني في غلظة وخشونة عما أريد . . . فارتبكت . . وشعرت بشيء كثير من الحرج . إذا ماقلت له عما أريد . . وبشيء كثير من الحرج أيضاً إن لم أقل له شيئاً . . وماذا سأقول له إن أنا أنكرت عنه الحقيقة ؟ وكأن الرجل الحظ على هذا الارتباك لأنه قال مستطرداً وقد ازدادت لهجته جفاء :

- إذا كنت تريد الستزينات . . فهي لا تريد أن تقابل أحداً . .
  - ــ هي التي قالت لك ذلك ؟ . .
    - ـ طبعاً . .

فلم أنطق . . ورحت أهبط الدرج ثانية . . وكان هو أيضاً يهبطه خلفي . . فقلت له ونحن عند الباب الخارجي :

- ـــ قلد تكون الست زينات تعني أحداً آخر لا تريد مقابلته ٣
- ثم استطردت وأنا أخرج ورقة من جيبي لأكتب عليها شيئاً :
  - فهل لك أن تخبرها بوجودى . . وتعطيها هذه الورقة . .

فلم يشأ الرجل حتى أن يصغى إلى . . وإنما قال وهو ينصرف لينهى الحديث :

ــ أنا لا أعرف أحداً آخر يتردد عليها . .

فوقفت خزيان . . إذ فهمت من حديث الرجل أنى المقصود بالذات . . وجما يزيد هذا تأكيداً . . محاولة تهربها منى فى الأيام الثلاثة الماضية . . وقد اندهشت دهشة كبيرة لهذا الانقلاب الغريب ، إذ مازلت أذكر اللحظة التى ودعتها فيها . . ونحن على أحسن حال ، وبعد أن تفاهمنا تفاهماً صريحاً وجميلا . . وطيباً فى الوقت نفسه . .

ورحت أفكر في شي الأسباب البعيد منها والقريب . . . . والطيب منها وغير الطيب . . وحتى الحبيث الذي لا يتأتى إلا لذوى النفوس السيئة . . ومع ذلك لم أهتد إلى سبب واحد معقول أو حتى غير معقول . . يجعل زينات تفعل معى هذا الذي فعلته . . واو كنت وجدت سببا ، ولو كان تافها ، فربما كنت أرحت نفسي من هذا العناء ، وعملت أنا من جانبي على تلبية هذه الرغبة ، ولكنني لم أجد . . ولذلك كان على أن أراها . . وأن أراها بأى حال ، ومهما كلفني ذلك من ثمن . . ولهذا قمت بعمل جرىء لم يكن أمامي سواه . . وهو أن أنتظرها عند منتصف الليل أمام منزلها . . فهي كما قد عرفت تنتهي دائماً من رقصتها في الملهي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف . . وهي كما تعودت وعرفت أيضاً . . وهي تنصرف عقب الانتهاء من عملها مباشرة . . وهي تنصرف دائماً إلى

بيتها . . وسواء أكان ذلك أم غيره فهى لا بد أن تذهب إلى البيت . . وإذن فخير السبل إلى أن أراها وأتحدث إليها وأعرف منها حقيقة هذا المتغير الغريب هو أن أنتظرها في هذا المكان بالذات .

\* \* \*

ما كادت الساعة تقترب من منتصف الليل حتى كنت أجلس داخل سيارتي أمام مدخل البيت مباشرة . . ومن ثم رحت أنتظر . . ولا أدرى هل انتظرت طويلا أو لا . . ولا أدرى حتى ما هي الأفكار التي كانت تدور برأسي طوال ساعات هذا الانتظار . . وهل كانت من السواد بحيث إنى كلما حاولت أن أبعدها اقتربت هي . . أو أنها كانت من الأفكار المطمئنة التي تريح البال وتجعل الإنسان يتمسك بها ريدور ويلف حولها كما تدور الفراشة حول مصباح من نور . . أو تلف النحلة حول زهرة متضوعة العطر . . وإنما الذي أدريه تماماً هو أنني رأيتها بعد منتصف الليل بعشر دقائق على وجه التحديد . . وهو القدر الذي قطعته في الطريق من الملهي إلى البيت بعد أن فرغت من عملها مباشرة . . وأيتها مقبلة من بعيد في سيارة أجرة . . ولما وقفت بها السيارة بالقرب من البيت وهمت بأن تغادرها كانت قد رأتني ، فإذا بها ترتد سريعاً إلى داخل السيارة وتختبي في قلبها وهي تأمر السائق بأن ينطلق سريعاً وقد انطلق بالسيارة وبها فعلا .. فاندهشت . . اذ تأكدت من أشياء كثيرة . . كنت أحاول أن لا أصدقها . . أو حتى أسمح لنفسى بالتفكير فيها . .

وما دامت قد حدثت .. وما دمت قد تأكدت منها .. فلا بد لى على الأقل أن أعرف أسبابها . ولذلك تصرفت تصرفاً لا يصدر عن عاقل أبداً . . إذ كنت أشبه بصبي صغير حدث السن . . وأنا أطاردها بسيارتي وأتعقبها في كل مكان تختفي سيارتها فيه . . ولما أدركت أن لا مفر لها وأنني سوف أتعقبها مهما حاولت الهرب مني . . أوقفت السيارة وهبطت منها وصرفت السائق ثم جاءتني حانقة ثائرة وقالت وكل شيء فيها يرتعش من الغيظ :

- ـ لماذا أنت تتعقبني ؟!
- ــ ولماذا أنت تهربين مني ؟!
- ــ أرجوك . . ابتعد عن طريقي . .
  - فازدادت دهشي وقلت:
  - ــ هكذا دون ما سبب ؟!
- أجل . . دون سبب . . دون سبب . .
- فقلت وأنا أنظر إلى وجهها المحتقن وعينيها المغرورةتين بالدموع :
  - لابد من سيب . .
  - ــ السبب هو أنت . . أنت .
    - 19 15 \_\_

نطقتها فى ذهول لاحد له . . ثم أطبقت ولم أنبس . ورأيت كل شىء فيها يرتعش ويهتز . . ففتحت باب السيارة وأجلستها بجانبي ومن ثم قلت لها وأنا أنظر إلى شيء في عينيها يحترق:

\_أنا السبب ؟!

فانفطرت الدموع من عينيها وقالت :

- أجل . . أنت السبب . . ·

فتوجست خيفة . . وظننت فعلا أنني إنما ارتكبت شيئاً أغضبها وأغضبها إلى هذا الحد . . حد أنها تهرب مني . . وحد أنها تبكى بهذه الحرقة . . ولهذا سألها وأنا أضطرب كما لو كنت فعلا قد ارتكبت عملا مشيئاً :

ــ لماذا أنا السيب . . وماذا فعلت ؟!

فلم تجب . . وصمتت بعض الوقت . . ولما جففت دموعها قالت وكأنها تخاطب إنساناً لا تعرفه ولم تره من قبل :

ــ ماذا تريد مني ؟!

وكنت أنتظر كل شيء إلا أن أسمع منها هذا القول الذي أحرجني حرجاً شديداً .. وزادني حرجاً أنى لم أجد جواباً أرد عليها به .. ولذلك صمت . . ومرت فترة صمت ثقيلة كدت أرزح تحتها خجلا ومع ذلك استطعت أن أخرج من هذا الصمت وأن أتكلم . . وقلت لها :

- أنا أريد لك . . ولست أريد منك .
  - تريد لي ماذا ؟!
    - الحير . ·

فقالت في سخرية جارحة وهي تبتسم في مرارة :

- حتى الذي يسرق . . يظن أحياناً أنه يفعل الحير . .

ـــ وهمل أنا لص ؟ ِ

فقالت في خشونة :

- إنك تريد أن تكون كذلك . . .

- إنك تجرحيني بهذا القول ..

- بل أنت الذى تريد أن تجرحنى . . وكأن تلك الجراح التى تعرفها . . لم تؤثر فيك . . . . حتى تريد أن تجرحنى هذا الجرح الذى سيودى بحياتى . .

فخرجت عن طوری حتی کدت أخنقها . . ولکن یدی تجمدت بجانبی . . وقلت :

- ما هذا القول الذي تقولينه ؟

- بل قل أنت . . ماذا تريد مي . . وماذا يريده شاب في مثل سنك من فتاة مثلي . . . لماذا يريد أن يصادقها ، ويوطد علاقته بها . . . ويتردد عليها في بيتها . . ويلاحقها في كل مكان تذهب إليه . .

فنظرت إليها لكي أتأكد من أن هذه هي زينات التي كنت أتحدث إليها طيلة أمس الأول حتى الثالثة صباحاً . . ولما تأكدت من أنها هي فعلا . . قلت وكأنني أهذى :

ـ ما الذي غيرك هذا التغيير المفاجئ ؟

- \_ أرجوك . . إنني أسألك ماذا تريد متى ؟
  - \_ قلت لك لا شيء . .
  - \_ إذن . . لماذا لا تتركني ؟
    - \_لأنبي لا أستطيع . .
      - \_ ولماذا لا تستطيع ؟

فازددت حرجاً . . وارتبكت ارتباكاً شديداً . . ولما لم أجب . .

قالت وكأنها تريد أن تصرخ:

\_ قل . . تكلم . . لماذا لا تستطيع ؟

\_ لأنني أحبك . .

نطقتها سريعاً . . وبلا تريث . . وبلا وعى أيضاً . . فقالت وقد هذا هدأت على الفور وكأنها ما كانت تريد سوى أن تنتزع ميى هذا الاعتراف :

- \_ هذا ما كنت أخشاه . .
  - \_تخشن أنى أحبك ؟
    - -- أجل . .
    - \_ ولماذا تخشين هذا ؟
- فقالت . . وكأنها تنتزع القول انتزاعاً :
  - \_ أتريدني أن أصدقك القول ؟
    - ـ من غير شك . .

ــ لأنني لا أحبك . .

- أنت تكذبين . . لأن ما لمسته منك حتى ليلة أمس الأول على الأقل يؤكد غير ذلك . . أثم إنه لا يمكن أن يكون هذا هو شعورى تحوك وأنت لا تبادلينني نفس الشعور . .

- ــجاثز جداً . . .
  - .. ٧\_
- ـــ أمن الحتم أن نتبادل الشعور ؟
- ــ إن الزهور دائماً لا يصدر عما غير العظر . .
  - \_ كثير من الزهور لا عطر لها . .
- ــ ليست من فصيلة الزهور إن لم يصدر عنها العطر . .
  - \_ أليس من الحافز أن يكره الأخ أخاه ؟
- ــ في السراء فقط . . أما في الضراء فهو شقيقه ابن أمه وأبيه . .
  - فاختنق صوبها كثيراً وهي تقول: . . .
  - ــ وهذا هو الضر الذي أخشاه . .
    - ۔ أي ضر ؟
    - \_ أن تحبي وأن أحبك . .
    - \_ أضر . . أننا نتحاب ؟
    - \_ بالنسبة لي على الأقل . .
      - فازددت حيرة وقلت:

- \_ أتشكين في حيى لك ؟
- ــ ليس هذا هو الذي يعذبني . .
  - \_ ما الذي يعذبك إذن ؟
- \_ أنك تحبى كل هذا الحب . .

فأمسكت بيديها ووضعها بين يدى . . وقلت وأنا أتحسس ظهر

يدها وَكَأْنَى أَتَّحُسُسُ شَغَافٌ قُلْبِي :

\_ إذن ما الذي تخافينه ؟

فاختنق صوبها مرة أخرى واغرورقت عيناها بالدموع ثانية وقالت :

\_ إنني أسأل نفسي . . ما هو مصير هذا الحب . . وما هي أسالة ؟؟

- \_ لن تكون له نهاية أبداً . .
  - \_لكل شيء نهاية . .
- ــ شيئان ليست لهما نهاية . . الله . . والحب . .
  - ــ ومع ذلك فإنى خاثفة . .
    - ? ~-
    - K Ters.
  - ــ هل تشكين في طهارة خلقي ؟
  - فقالت صارخة وهي ترتمي على صدري وتبكي :
- \_ لا . . لا . . ليس هذا ما أخافه . . ليس هذا ما أخافه . .

ــ فيم الخوف إذن ؟

فأجهشت فى بكاء طويل وقالت فى خوف شديد وهى تلوذ بأحضانى مرتعشة . . وَكَأَنْهَا تَبْحَثُ بِينَ خَبَايًا صدرى عن مكان تختى فيه :

\_ إنني خائفة عليك . . خاثفة عليك مني . . أفهمت ؟

فربت على صدرها المختبئ في صدري وقلت :

- تحدثن . . قولي كل شيء . . تخافين على مم ؟

ــ قلت لك مبي . . مبي . .

ولما كانت ثقتي في خلقها فوق الشبهات جميعاً . . قلت :

- منك أنت يازينات ؟

لست أخاف عليك من زينات التى تعرفها أنت . . و إنما أخاف عليك من زينات الراقصة التى يعرفها الناس . .

فأدركت على الفور كل ما تعنى . . وكل ما يجول فى خاطرها . . ما أدركت أيضًا لماذا أغلظت لى فى القول أول الأمر . . ولماذا كانت تريد أن تنصرف عنى . . وكيف آنها كانت جادة عندما تهربت منى . . ولا أدرى لماذا قدرت لها هذا الشعور تقديراً معيناً . . وتأثرت به إلى حد أننى كدت أبكى وأنا أضم شغاف القلب على هذا الشعور النبيل وهذا الجميل الذى جعلنى أحس لأول مرة فى حياتى بأن لى فى هذا الوجود من يحبنى ويحرص على ويريد لى أكثر ما يريده لنفسه من خير ، والشعور بذلك ليس من السهل احتمال السعادة به ولا الصبر على الاعتراف به . .

فإظهاره والاعتراف به هو خير حافظ للفضل نفسه . . إن كنت حقيقة تريد أن تبقى عليه وتثبت أنك جدير به . . لهذا كله لم أتمالك نفسى فبكيت حقيقة . . بكيت وأنا أضم هذه السعادة كلها إلى صدرى وأحتويها فبكيت حقيقة . . وأنا أربت على كتفها الصغيرة التى كانت لا تزال مستلقية على كتفى . . ودموعها لا تزال تنساب دافئة فوق صدرى . ولا أحسست بذلك الدفء يتسرب إلى قلبي رفعت ذلك الرأس الصغير الذي أحبه إلى عيني ومن ثم تحسست بشفتي ذلك النور الذي فوق الجبين وعند مفرق الشعر تماماً . أودعت قبلي التي قدر لها منذ هذه اللحظة أن تكون العنوان الجميل لكتاب حبنا السماوي . . . حبنا الذي عشنا له وبه زمناً . . فكان هو الزمن وكان هو العمر وكان هو الدنيا وهو الحياة . . حبنا الذي كان لنا أشبه بالكتاب المقدس الذي يهدي إلى سواء السبيل ويعلم الطهر والصفاء . . والحلق الطيب . . ويخلق من البشر أناساً يترسمون خطى الملائكة فيا يقولون وفيا يعملون وفيا يجبون لأنفسهم و يحبون لغيرهم من الناس.

وبهدى من هذا الطهر والصفاء . . والبعد عن الغرض . . توطدت علاقتنا واستقامت حياتنا بعيدة عن الشوائب وبعيدة أيضًا عن كل ما يعتمل فى النفس من سوء أو ما يشوبها من متاعب . . فقد تجنب كلانا كل مايضايق الآخر . وكل ما يؤذى شعوره أو يسبب له المتاعب . فقد كان أشد ما يؤذيها أن ترى قدى تنزلق إلى الصالة التي تعمل فيها ، ويرانى أحد

روادها وأنى لا أزيد أو أنقص عن أولئك الذين يعيشون في الظلام كما كانت تسميهم . . وكان أشد ما يؤذى شعورى ويؤرقني طوال الليل و يجعلني أتقلب على فراشي أتوجع من حرقة النار المشتعلة في مرقدي هو أنبى أراها ترقص أمام النلس وأن أرى تلك العيون الهمة وهي تنطلق معربدة كالسهام وتنغرز في كل موضع تعرى من جسدها أو اختفي خلف الثياب . . ولا أدرى لماذا كان هذا يسبب لى كل هذه الآلام . . وكل هذه النار التي تحرقني في الليل وفي النهار . . تحرقني وأنا معمض العينين ريحرقني أيضاً وأنا مبصر أرى تلك العيون التي كانت تنغرز سهامها الماويَّة في قلبي أنا . . لقد كنت أحس وأنا أتوجع حقيقة أنني إنما أتوجع لنفسى وليس لأحد آخر . . ولشد ما كان يزيدني هذا الإحساس توجعاً فلا أملك غير أن أبكى وأبكى طويلا دون أن تنسكب دمعة واحدة من عيني . . ولقد علمني هذا أن حر البكاء وأشده حرقة وإيلاماً هو الذي من غير دموع . . ولما أدركت هي هذا بفطنها . . وكنت أتحرج في أن أظهرها عليه ختى لا أزيد من آلامها امتنعت عن الرقص وطلقت هذه المهنة ولم تعد إليها بعد ذلك أبداً . . وكانت بهذا سعيدة . . سعادة لا تقدر كما قالت لى فيها بعد . . لأنها استطاعت بذلك أن تجعلبي أتجنب مواطن الزلل ... بأن أبتعد عن ارتياد هذه الأماكن الي كان الهيار القيم فيها وتحطيم المقدسات وركلها بالنعال . هو غاية كل من يرتادها كما كانت تقول!

استأجرت لزينات شقة صغيرة منعزلة فى حى هادئ من أحياء القاهرة . . و و و دناها بكل ما تحتاج إليه فتاة فى مثل خلق زينات . أحب الأشياء إليها هو أن تكون بعيدة عن الناس وأسعد الأيام عندها هى التى تقضها وحيدة بين جدران بيها لا ترى أحداً ولا يراها أحد . . وكنت أتردد عليها من حين إلى آخر . . لأطمئن عليها أو أقضى لها ما تكون فى حاجة إليه . .

وعلم الله الذي أشهده على نفسي وأنا أدون الآن هذه المذكرات، والقلم يرتعش في يدى . . ويكاد يرتعد فرقاً كلما اقتربت من الأحداث الحسام التي أروبها في صدق وأثبت كل صغيرة وكبيرة فيها بأمانة وإخلاص . . أقول أشهد الله على أنبي ما ترددت على بيتها الحديد بعد ذلك أو ذهبت إليها فيه مرة في الليل أو في النهار إلا كما يتردد العابد على المحراب ليستمتع بلحظات من الهدوء والسكينة ورضا النفس والزلفي إلى الله بالنية الحسنة واطمئنان البال .

وبرغم أن ترددی علیها کان قلیلا نظراً لکثرة مشاغلی التی کانت أحیانًا تستغرق منی النهار واللیل کله . . فقد کانت تطرب له کشیراً وتفرح له فرحاً زائداً . . وکان هذا یسرنی سروراً بالغاً . . إذ کان أقصی

أمانى أن أنزل الطمأنينة إلى قلبها دائماً ، وكنت كلما وجدت متسعاً من الوقت قضيته معها إما فى البيت أو فى نزهة بالسيارة فى الحلاء وأحياناً كنا ندهب إلى السيما ، وكثيراً ما كنت أسأل نفسى وأنا معها . . لماذا أنا سعيد كل هذه السعادة وأنا فى صحبتها ؟! وكانت هى أيضاً تسأل نفسها هذا السؤال عينه . . وكان الجواب يجىء دائماً واحدًا لا يتغير . . لأننا نحب لغير ما غاية ولغير ما هدف . . . كان حبنا كالزهر تماماً . . غاية ما ننشده منه هو أن تظل وائحته تتضوع عطراً .

وهكذا ظللنا وظلت سفينة السعادة تمخر بنا عباب النعيم تحيطها إشعاعات من نور باهر الضياء يهديها دائماً إلى الطريق القويم ويجنبها عوادى الغرق أو يكتسح أمامها الصخور حتى لا ترتعلم بصخرة مها فتتحطم . . وما كنت لأظن أبداً أو حتى يظن القدر نفسه أن سفينة سعادتنا هذه سوف تتحطم وبهذه القسوة وهذا العنف . . وأن موجة عاتية سوف تقذف بها فجأة فتجعلها في سرعة الغمض تتحطم وتتناثر أشلاؤها فوق الصخرة وتذهب معالمها في جوف البحر وأن يحدث هذا كله سريعاً جداً . . وقبل أن تقوم من مقامك . . أو حتى قبل أن يرتد إليك طرفك . فقد كنت في تلك الليلة على موحد مع زينات لنشاهد فيلماً كان يعرض إذ ذاك في سيها « ديانا » بشارع ألفي بك . . وبيها كنت يعرض إذ ذاك في سيها « ديانا » بشارع ألفي بك . . وبيها كنت أنتظرها على باب السيها . . شاهدت سيارة أبي الحمراء الكبيرة يجيء بها عمر أحمد السائق ويقف بها أمام مطعم سان جيمس ، كما شاهدت

أبى خارجاً من المطعم بعد تناول العشاء وكان فى صحبته أحد أعيان الدائرة الانتخابية الذى سيساعده فى الانتخابات ، وكنت لم أر أبى من عدة أيام فذهبت إليه وصافحته وتحدثت إليه فى بعض الشئون ، وسرنى كثيراً أنى وجدته مبتهجاً إلى سير المعركة الانتخابية التى قربت نهايتها والتى تبشر بالنجاح المؤكد ، ثم صافحنى مرة أخرى وانصرف مع من معه

وانصرفت أنا أخترق عرض الطريق لكى أنتظر زينات . . عير أننى شاهدتها واقفة فى الظلام على الطوار الجانبي بجوار مطعم نيو كورسال فلهبت إليها وما إن اقتربت منها حتى وجدتها فى حالة اضطراب شديد وذهول يكاد يفقدها صوابها . . فاندهشت وزادت دهشتى عندما وجدتها تمسك بذراعى بيديها المرتعشتين وتسألنى وهى تكاد من الحوف تصرخ فى الطريق :

ــ من هذا الرجل الذي كنت تتحدث إليه ؟

وكانت طريقة إلقاء السؤال غريبة .. ومريبة فى الوقت نفسه .. فقلت : - لماذا ؟ . .

فهزتني في عنف من كتفي وهي تصرخ هذه المرة :

ــ تكلم . . قل . . من هذا الرجل الذي كنت تتحدث إليه ؟

ــ لماذا أنت مضطرية هكذا ؟

فقالت وهي تكاد تسقط إغماء . . لولا أنها استندت إلى كتفي :

ــ هل تعرف من هو هذا الرجل ؟

- من ۱۶

انه الرجل الذي رأيته بعيني هاتين يتسلل من مخدع «أمي » عبل أن تقتل بأيام . .

ففتحت عيني وأغمضتها آلاف المرات . . قبل أن ألتقط أنفاسي وقلت وكأنني أخاطب شبحاً خرج إلى في الظلام :

ــ ما هذا القول ؟

فلم تصغ إلى ما أقول . . واستطردت وهي ما تزال تهزنى من كتفى : لاذا أنت تنتظر . . أستيقظ . . أسرع خلفه . . أمسك به . . اقبض عليه . . إنه هو الذى قتل أمى . .

فلم أستيقظ كما كانت تريد . . وإنما ظللت في مكانى متحجراً أشبه ما أكون بتمثال من الحجر تماماً . . ولم أفق إلا على شيء يتسرب من بين أصابعي ويتطاير في الهواء . . عرفت فيا بعد أنه كان تذاكر السينا . . ثم ذهبت معها إلى البيت ولا أدرى حتى الآن . . هل ذهبت معها إلى البيت في سيارة أجرة أو في سيارتي . . وهل كنت أقودها أو لا . . وهل كنت أرتكب أكثر من حادث في الطريق أو أنني كنت متالكاً لقواى العقلية والجسمانية . . وهل كانت هي من الإعياء والفزع بحيث حملتها على كتفي حتى أدخلتها البيت أو هي التي فعلت معى ذلك . . كل هذا لا أذكر منه شيئاً الآن . . ولكن الذي أذكره جيداً هو أنني كنت وأنا معها نتحدث كلما أفقت من غشبتي . . .

وعادت هي فأكدت أن هذا « الرجل » هو نفسه الذي شاهدته بعينيها يخرج من بيت المجنى عليها . . فعدت ثانية إلى فقدان صوابي ، كما أذكر شيئاً آخر وأذكره جيداً . . وهو أنني لم أقل لها من هو هذا الرجل ولا ما هي صلتي به . . وهل أعرفه أنا معرفة جيدة أو هي معرفة عابرة ؟ كما أذكر شيئاً ثالثاً وأذكره تماماً . . لأنه لا ينسى وهو أنني بعد أن غادرت بيها في الساعة الثالثة صباحاً في هذه الليلة وقطعت ثلاثة أرباع الطريق إلى بيتي . . عدت ثانية فرجعت إليها لأسألها بعض أسئلة جديدة اتضح أنبي سألها لها أكثر من مرة . . مثل هل هي متأكدة من هذا القول الذي تقوله .. ومثل رجائي لها أن تكون مخطئة في الفهم .. ومخطئة في النظر . . ومخطئة في الرؤية . . ولكن المسكينة لم تستجب لرجائي ولم ترحم قلبي . . فجعته في أعز ما يملك . . وهو حياته . . وراحت تؤكد لي كل حرف قالته . . وتدعم قولها بالأسانيد والأدلة والوصف الدقيق للرؤية . . وهي تعيد علي ّ نفس المشاهد التي رأتها بعينيها ووصفتها في التحقيق وصفاً دقيقاً وكيف أنه كان يضع صحيفة على وجهه حتى لا تراه . . ولكنه عندما استدار ليخرح من الباب . . استطاعت أن ترى نصف وجهه . . بل ثلاثة أرباع الوجه . . وكيف أنه هو نفس الوجه ونفس الشارب . . . ونفس العيون الضيقة التي تميل إلى السواد . . ونفس الياقة المنشاة والدبوس الماسي الذي يلتمع بريقه فوق رياط العنق، بل نفس الطول والعرض واللون الذي يميل إلى السمرة.



ولما أعادت على مسامعى كل هذه الأوصاف للمرة العاشرة بعد المائة . . أو المائة بعد الألف تركتها وانصرفت ثانية إلى الطريق أو إلى البيت لا أدرى . . وأنا أسبح فى دوامة من الهواجس الغريبة والأفكار السوداء . . ترى هل هو أبى حقيقة . . ولو كان هو . . فما هى العلاقة التي كانت بينه وبين هذه المؤة . . وهل أبى كذلك . . ممن لهم علاقات نسائية ؟! ولكنى أعرفه جيداً . . إنى ابنه . . . وأكاد أعرفه أكثر مما يعرف هو نفسه . . حقيقة إنه كأى إنسان آخر فيه الكثير من صفات يعرف هو نفسه . . حقيقة إنه كأى إنسان آخر فيه الكثير من صفات الحير ومن صفات الشر . . ولكن صفة الشر هذه بالذات ليست أبداً من صفات شر » هو حب المادة . . وجمع المال . . والجرى خلف الشهرة والحجد بأى ثمن وقد بلغ من ذلك كل ما يريد بل أكثر مما يريد . . فهو والحجد بأى ثمن وقد بلغ من ذلك كل ما يريد بل أكثر مما يريد . . فهو التي تدر عليه أموالا طائلة . . وبلغ من الأفدنة . . . غير العقارات الكثيرة فهو « باشا » وهو مرشح للوزارة .

مثل هذه الصفات أعرفها فى أبى . . ولكن هذه « الصفة » بالذات لا أعرفها عنه أبدًا ، ولا أستطيع أن أكون خالص الضمير إذا الهمته بها . . ولو كان كذلك . . أفيكون هذا مع تلك المرأة ؟! إنها كما هو ثابت من التحقيق فى الخامسة والأربعين من عمرها . أى أنها عجوز لم يفتها القطار فحسب . . وإنما فات عليها فعلا حتى كادت عجلاته

تأكل شبابها وتدوس أنوثها بدليل الآثار التي تركتها في الوجه هذه العجلات الحمس والأربعون . . حقيقة إنها كما يتضح من صورها كانت لا تزال بها بقية من مجمال . . وبقايا من أنوثة . . ولكن ليس إلى هذا الحد . . حد الفتنة والعشق . . و . . القتل أيضاً .

وكدت أسترسل في هذه الأفكار ، وفي غيرها . . لولا أنني فجأة . . رويت نفسي بالسخف . . وقصر النظر وبلادة التفكير . . إن الذي يعنيني الآن ليس هذا أبدًا . . ليست هذه العلاقة وأسبابها إن مجرد التفكير في ذلك معناه أنني قطعت بأنه أبي حقيقة . . إن الذي يتحتم على آن أفكر فيه أولا : أهو أبي أم لا . . وكنت كلما فكرت في ذلك ورأيت الظنون تسبقني إلى تلك النافذة السوداء . . التي سأطل منها على الحقيقة ، الطنون تسبقني إلى تلك النافذة السوداء . . التي سأطل منها على الحقيقة ، أحسست بنار السكين التي تنغرز في صدري . وكلما فكرت في العكس أو أملت في أن يكون العكس هو الصحيح أحسست بتلك السكين تنسل من صدري وتخرج منه . . والغريب أنني كنت أشعر في الحالين بنفس الأوجاع .

واتتنى فكرة لا أدرى لماذا ارتحت إليها بعض الشيء . . وأحسست بعدها أن آلام قد نامت . . كماتنام تماماً آلام الطفل الذي تلهب رأسه الحمى إذا ارتفعت درجة حرارته إلى حد الهذيان .

إن زينات قد رأت أبى وهو يتحدث إلى في الليل ، وعيون الليل مهما كانت مبصرة فهى لا ترى ماتراه عيون النهار .. فلماذا لا أمكن لزينات من رؤية أبى مرة ثانية فى النهار .. ومن المقطوع به أنها بذلك سوف تزداد تأكيداً إن كان هو أم لا .. ولكن كيف أمكن لها من ذلك دون أن أجعله يراها .. حتى لا يعرفها .. حقيقة إنه من المقطوع به حتى الآن أن أبى لا يعرف زينات ولم يرها فى حياته .. ولكن إذا كان هو فعلا الشخص الذى شاهدته زينات يتسلل من غرفة القتيلة ، هذه الغرفة التي كانت زينات تقف على بابها تلك اللحظة .. فمن المقطوع به أنه رآها وأنه سوف يعرفها فى الحال إذا وقعت عينه عليها .. وأنا ليس من طالحى ، حتى الآن على الأقل ، أن يعرف أبى من هى زينات .. فكيف إذن أمكن لها من أن ثراه دون أن يراها هو ؟ ... رباه ! أن رأسى يكاد ينفجر. ..

وهكذا مر الليل بطوله . . ولما جاء النهار . . كان أسوأ حالا بكثير

من الليل الطويل الذي مضى ، فقد واتتني فكرة لا أعرف كيف اهتديت إليها . . ولذلك نفذتها في الحال . . فقد كانت فكرة صائبة فعلا . . . كان المكتب الذى اتخذه أبى لنفسه في ذلك الحين ليدير منه أعماله ويعقد فيه اجتماعاته ويستقبل فيه من يريد استقباله من أهل دائرته الانتخابية يقع في إحدى عمارات الحديوي بشارع عماد الذين ، وكان المسكن الذى يجاور مكتب أبى مباشرة ولايفصله عنه سوى باب المصعد فقط هو مسكن مدام إيلين مصممة الأزياء المعروفة ، وكانت بحكم مهنتها تتردد عليها نساء كثيرات من شتى الطبقات ، وكنت أعرف ذلك جيداً لأن أى كانت في يوم ما إحدى زبائن مدام إيلين . . وكثيراً ما كنت أذهب معها إلى هناك . . فقيد كانت أى مقلة جدًا في الحروج ، ولا تخرج إذا خرجت إلا في صحبتي أنا بالذات . . فلماذا لا أشترى بعض الثياب لزينات وأجعلها تذهب بها إلى مدام إبلين وفي وقت يكون أبى فى مكتبه يستقبل ويودع بعض زواره الذين كان يصر ــ ولا سيما في هذه الأيام الأخيرة للانتخابات ــ على أن يودعهم لا إلى باب المكتب فقط ، وإنما إلى باب المصعد بالذات، وبذلك تستطيع زينات من خلف شراعة باب مسكن مدام إيلين أن تراه جيداً دون أن يراها هو . . ونفذت هذه الفكرة . . وقامت زينات أيضاً بتنفيذ كل ١٥ اتفقت معها عليه بدقة زائدة .. وجلستأنا أنتظرها في قلب سيارتي أمام «بار فنيكس» الذي لا يبعد عن العمارة إلا بأمتار قلائل . . وكل جارحة في وكل نقطة دم

تجری فی عرق من عروق ترجو وتتمنی وتضرع إلی الله أن يخيب ظن الفتاة . . وأن تكون الرؤية التي رأتها خاطئة . . . وبرغم أنني. انتظرت طويلاً .. وانتظرت ما يزيد على الساعتين تقريبًا ، إلا أنني لم أشعر بملل الانتظار ولم أضق به، بل العكس تماماً هوالذي كنت أشعر به . . كنت أود أن يطول انتظاري النهار كله والليل أيضاً بل العمر بطوله . . فقط لا تأتى زينات وتقول لى إنه هو . . كنت أشعر في هذه اللحظات أنه في مقدوري أن أحتمل كل شيء . . أحتمل حتى أن تموت زينات قبل أن تجيء إلى أو أن أموت أنا قبل أن تجيء زينات . . أما الذي كنت لا أستطيع حتى مجرد التفكير فيه فهو أن تتحقق رؤية الفتاة . . وأن يكون الرجل الذي سوف تراه الآن هو نفسه الرجل الذي رأته يتسلل من مخدع المجنى عليها قبل ارتكاب الجريمة بأيام . . ولذلك عندما وقعت عيني على زينات وهي خارجة من باب العمارة . . ذلك الباب الذي ظلت عيني مسلطة عليه ما يزيد على الساعتين حتى لكأن نظراتي مشدودة إليه بحبل . . أغمضت عيني على الفور . . حتى أطيل في عمري لحظات قبل أن أرى وجه زينات . . وأرى الفاجعة مرتسمة عليه وعلى قسماته . . ولما أقبلت وجلست بجوارى في قلب السيارة وفتحت عيني ورأيتها رؤية العين . . كانت كل الأسئلة التي أردت توجيهها إليها تسبقني الأمجوبة عليها ممثلة في كل شيء فيها . . في وجهها الشاحب المصفر الذي يشبهُ في صفرته وجوه الأموات تماماً .. في عينيها المضطربتين ونظراتها الملتهبة التي

تتدفق منهما كما تتدفق ألسنة اللهب من فجوتين صغيرتين . . في شفتيها المرتعشتين كشفاه محموم . . في صمتها المطبق الثقيل الذي لا يستشعر وطأة ثقله سوى المفجوع فقط .

سارت بنا السيارة وتحدثنا . . تحدثنا أحاديث كثيرة . . واكنى لا أستطيع أن أذكر من هذه الأحاديث شيئاً حتى أثبته الآن بحرفيته . . فقد كنا ونحن نتحدث إذا تنفست هي بسهولة واستقامت ألفاظها أصبت أنا بالصمم فلا أسمع شيئاً . . وإذا تفتحت أذناى وأصبحت حاسة السمع عندى قادرة على التقاط حتى صوت تزاحم اللموع في عينها اختنقت أنفاسها وأطبقت على شفتيها . . فلم تعد تنطق . . ولهذا لا أذكر من هذا الحديث الطويل شيئاً اللهم إلا سؤالها لى من حين إلى حين . . من هو هذا الرجل . . ؟! وما اسمه . . ؟! وهل أنا أعرفه أو . . ؟! ولماذا لم أقبض عليه حتى الآن .

وكذلك لا أعرف أيضاً ما الذى حدث بعد ذلك فى هذا اليوم بالذات . . وهل قضيته مع زينات فى بينها . . أوقضيته بمفردى أسير وحدى على غير هدى كإنسان آلى تحركه قوة هائلة من قوى الشر . . وكنت كلما رأيت هذه القوة تستبد بى نفيت عن خاطرى نفياً باتاً كل هذه الأحداث جميعاً . . . المجنى عليها التى قتلت . . . القضية التى حققت فيها . . زينات التى تعرفت عليها وأحببها . . دسوقى الذى اغتيل فى ظروف غامضة . . تكييفى للأحداث بعد مقتل دسوقى . . دسوقى فى ظروف غامضة . . تكييفى للأحداث بعد مقتل دسوقى . . دسوقى

الذي كان عشيقاً للمجنى عليها . . المجنى عليها التي عشقت غيره . . الربحل الذي شوهد وهو يتسلل من محدع المجنى عليها . . قتلى دسوق للمرأة التي حانته وفضلت عليه ربجلا آخر . . هذا الربحل الذي قتل دسوق . . أبي وأنا أتحدث إليه أمام سان جيمس . . زينات التي كاد يغمى عليها عندما رأته . . المعاينة التي تمت في الحفاء في بيت مدام إلين . . . . كل ذلك كنت أنفيه عن خاطرى . . وأبعده على بيدى الاثنتين كما يبعد الإنسان الذباب من على وجهه تماماً . . ولكن هذا الذباب وا أسفاه كان أقوى من أن تبعده يد . . وكان كذلك أكثر من أن تتجاهله عين . . ولو كانت عين . . عين . . ابن .

وفى الصباح ، ولعل هذا من سوء الحظ أيضاً ، حدث حادث خالقته الصدفة البحتة . . فقد استيقظت مبكراً على غير العادة وارتديت ثيابى وخرجت حتى دون أن أتناول طعام الإفطار كما هى العادة قبل أن أغادر البيت . . وبينها أنا أهبط سلم القصر الرخاى التقيت بأبى يهبطه هو الآخر . . فقد كان كما قال لى . . على موعد مع أحد الوزراء فى بيته فى هذا الوقت المبكر . . فلاحظت وأنا أتحدث إليه شيئاً مخيفاً للغاية . . تسمرت نظراتى عليه . . فقد رأيت \_ ولعل هذا عن طريق المصادقة أيضاً \_ البدلة التى كان يرتديها فى هذا اليوم . . ورأيتها المسوداء مغرقة فى السواد وذات خطوط رفيعة بيضاء . . . ولا أدرى لماذل نظرت إليها جيداً وتفحصها بعيى بدقة كادت تلفت نظره لولا أنى

كنت أكثر لباقة من أن أجعله يفطن إلى هذا . . ولما انصرف . . وانصرفت أنا إلى طريقي . . تذكرت أنني استمعت إلى وصف دقيق إلى هذه البدلة وأن هذا الوصف مدون بحرفيته في شيء ما ، واذلك كان أول شيء فعلته ، عندما ذهبت إلى مكتبي هو أنى استدعيت سكرتير التحقيق وطلبت منه دوسيه الجناية رقم ١١٠٧ . . ورحت معه أراجع أقوال بعض الشهود وبعض الذين كانوا قد اتهموا في هذه القضية . . وقرأت مرة أخرى الوصف الدقيق الذي وصفت به زينات ذلك الرجل الذى رأته يتسلل من مخدع المجنى عليها . . ووقفت عيني طويلا على وصف البدلة التي كان يرتديها ولونها الأسود الغارق في السواد وخطوطها الرفيعة البيضاء . . . . كما استوقف نظرى في أوراق التحقيق بعض أشياء أخرى . . أشياء كثيرة دونتها خلسة في ورقة صغيرة أمامي وأحفظتها جبيي خلسة أيضاً . . ومن هذه الأشياء التي استرعت انتباهي . . . بصمات الحانى التي وجد بعضها فوق مزلاج باب الغرفة التي ارتكب فيها الحادث ... ووجد بعضها الآخر على « فازة » وجدت ملقاة على الأرض . كان . الجاني قد قذف بها المجنى علمها قبل أن يرتكب جريمته بالمسدس . . ومنها أيضًا نوع المسدس الذي استعمل في الحادث . . ولست أدرى لماذا استرعى انتباهي هذا كله . . ولسّت أدرى أيضاً لماذا ضربت بكل أفكارى السابقة عرض الحائط . . ولم أعد أفكر في غير شيء واحد فقط . . وهو التأكد أولا من إبعاد هذا الشك القاتل ، وهو علاقة أبي

بهذا الحادث . . هذه العلاقة التي برغم كل ما حدث مازلت أستبعدها وأنفيها بكل قوتى . . وكنت كلما نفيها نفياً باتاً وأبعدتها عن خاطرى بعد السهاء عن الأرض ، عادت بعض الأفكار السوداء التي لا قبل لى بإبعادها تأكل في خاطرى وتقرضه بأنيات موجعة للغاية . . أحاديث أبي معي عن القضية . . حديثه عن دسوقى بالذات . . أرض الحبي عليها المتاخمة لمزارع أبي تماماً . . وإمكان إيجاد صلة عن هذا الطريق . . وحتى لا تتناثر أفكارى أو يغيب بعضها عن البعض الآخر ويمتد بى هذا العذاب المضي طويلا . . رحت أدون هذا كله في مذكرات خاصة في حملها في جيبي واحتفظت بها بين طيات ثيابي .

ومن ثم بدأت إجراءاتى السرية الخاصة التى قمت بها بمفردى ولا يعلم بها أحد غير الله وأنا وهذه المذكرات التى بدأت تتكاثر صفحاتها ... والتى كنت أدون فيها أولا بأول حتى أفكارى التى كانت تدور فى الظلام بينى وبين نفسى . . هذه الأفكار التى كانت بالنسبة لى أشبه بالسم اللذى يفرى جسدى ولا سيا عندما أمسك بخيط جديد يزيدنى قرباً من الفاجعة ويجذبنى إليها على الرغم منى . . وقد مكثت كذلك إلى أن حدثت في يومين اثنين فقط بعض الحوادث الهامة بجداً التى أطارت صوابى وأطاحت بكيانى من جذوره . .

استيقظت كالعادة في الصباح وارتديت ثيابي . . وكان أبي قد عرف يذلك قبلأن أخرج فاستدعانى لأتناول طعام الإفطار معه كما هي العادة إذا تواجدنا معاً فى البيت وقت تناول الطعام.. وبينما أنا أجلس معه على المائدة نتناول طعام الإفطار ونتحدثعدة أحاديث كانت تدور جميعها حول معركة الانتخابات التي قربت نهايتها جداً .. لاحظت أنه بعد أن شرب من كوبة الماء التي أمامه على المائدة ووضعها ثانية مكانها . . لاحظت أن أصابعه قد تركت بعض البصمات عليها ، وكانت واضحة تماميًا . . ولست أدرى لماذا استرعى هذا انتباهى وفكرت فيه جيداً . . ولست أدرى لماذا أيضاً تعمدت أن أطيل من تناول طعاى على غير العادة حتى فرغ أبي من طعامه وودعني وانصرف . . وانتهزت هذه الفرصة وصرفت عم إدريس الحادم إذ طلبت منه أن يحضر لي شيئاً من غرفتي باللور العلوي . . وأسرعت بتناول الكوبة في حرص شديد للغاية ووضعتها في علبة من الكرتون وجدتها فوق البوفيه في مائدة الطعام . . وكان بها بقايا من بسكويت ومن ثم حملتها وانصرفت إلى مكسى دون أن يفطن أحد إلى ذلك . . وفي المكتب استدعيت أحد الذين يعملون معي في المكتب

وكنت أثق فيه ثقة عمياء وطلبت منه أن يقوم-- وبطريقة سرية للغاية -بمضاهاة هذه البصمات التي تحملها هذه الكوبة بالبصمات التي تركها الجانى على مزلاج باب الغرفة وعلى الفازة في الجناية رقم ١١٠٧ وأن يحضر لى الكوبة ثانية مع التقرير الذي سوف يجيء به إلى بطريقة غير رسمية . وفي اليوم الثاني . . . مباشرة واكن في الليل . . حدث أن ذهبت إلى البيت في وقت متأخر من الليل فوجدت أمى قد انتابتها أزمة الربو بشكل مزعج هذه المرة مما استدعى إحضار الطبيب في الحال ، ووجدت الطبيب عندها ومعه أبي في حالة قلق زائد فانضممت إليهما ، وبعد أن أسمفها الطبيب وبدأت عينها تغفو طلب مني أبى الذي كان بملابس النرم أن أحضر له علبة سجائره من غرفة نومه الى كانت تجاور غرفة والدتى مباشرة لا يفصلها عنها سوى ممر قصير لا يزيد على عدة . ار ، ولما ذهبت لأحضر له علبة السجائر وفتحت باب الغرفة ودخلت . . لفت نظرى مسدس أبى ، في جرابه الجلد الأصفر ، موضوعاً فوق الطاولة بجوار علبة السجائر . . وما إن رأيته حتى واتتنى فكرة جريئة جدًا ومع ذلك نفذتها في الحال . . ونفذتها بدافع قوى له اله نفس الدافع الذي جعلني اختلست بالأمس كوبة الماء . . وأكن ما هو هذا الدافع ؟ . . لا أدرى حتى الآن . . ولكن الذي أدريه هو أنني كما اختلست كوبة الماء ووضعتها في حرص شديد داخل علبة الكرتون كذلك اختلست المسدس. . واستبدلت به مسدساً آخر كنت أحمله في

جيبي دائماً ، من حسن الحظ أو من سوئه لا أدرى . . في نفس الحجم بحيث إنني لما وضعته في الجراب وأعدته إلى مكانه لم يتغير شيء . . ومن ثم حملت مسدس أبى في بجيبي وانصرفت . . وأعطيته علبة السجائر . . وظللنا نتحدث أنا وهو والطبيب إلى أن انصرف كل منا إلى حال سبيله .

وما إن انصرفت أنا إلى غرفة نوى وأغلقت بابها خلفى وتأكدت من ذلك جيداً ومن أننى وحدى دون رقيب حتى أخرجت المسدس من جيبى وتفحصته . . وما إن فعلت حتى شعرت بدوار شديد . . كما شعرت بأن الضوء الذى ينير غرفتى يظلم فى عينى . . أو هو على الأقل يخفت إلى حد أننى لم أستطع معه أن أدون فى مذكراتى الحاصة هذه النتيجة المرعبة لهذا الفحص الدقيق الذى قمت به والذى ثبت منه ثبوتا قاطعاً أن هذا المسدس هو نفسه الذى استعمل فى الجريمة وأنه ماركة «براونج» عيار ۷ ، وأن « المشط » الذى يتسع لسبع الرصاصات كاملة العدد ليس به سوى أربع رصاصات فقط . . وأن ثلاث الرصاصات كاملة العدد ليس به سوى أربع رصاصات فقط . . وأن ثلاث الرصاصات وحطمت الجمجمة ونفذت إلى المخ فأحدثت الوفاة فى الحال . . كما الناقصة هى التى استعملت فى الحادث وهى التى هتكت فروة الرأس وحطمت الجمجمة ونفذت إلى المخ فأحدثت الوفاة فى الحال . . كما مجاء فى تقرير الطبيب الشرعى .

وشعرت بأنني أختنق . . وبأن كل ما تحتوى عليه غرفي من أثاث إنما هو كابوس يجثم فوق صدرى . . ويخنق أنفاسي . . ففتحت الباب سريعاً وهربت . . وفي الطريق لا أدرى أين ذهبت في الليل . . هل رحت أجوب الطرقات وحدى في الظلام . . أو جلست في قلب سيارتي أحترق ككومة من نار تندلع منها ألسنة اللهب . . أو ذهبت إلى زينات وأيقظتها من نومها في هذا الوقت المتأخر من الليل . . وأنها هي التي جعلتني أفطن إلى ما أنا فيه من سوء حال وإلى النار التي تشتعل في صدري وجمراتها التي تتقد في عيني . . وكيف أن المسكينة ظلت بقية الليل تطفئ في هذه النار وتلقى فوق ألسنتها المشتعلة بكل ما تملك من أحاسيس ومشاعر وروح وقلب ووجدان . . فلم تزد على أنها زادتها اشتعالا . . إلى أن جاء الصباح . . فتركتها هي التي تحترق وانصرفت . .

وفي مكتبى وحوالى الظهر تقريبًا كانت قد حلت الفاجعة.. إذ جاءتنى نتيجة مضاهاة البصمات التى تمت بطريقة سرية كما طلبت تمامًا فإذا بها نفسها بصمات القاتل . وبذلك استقامت أركان الاتهام جميعًا . . واستقامت عما لا يقبل الشك . . أو يحتاج إلى دليل . . وبذلك أيضًا انقلبت جميع أفكارى العقلية والمنطقية وحتى الاستنتاجية التى كنت قد كونتها لنفسى . . فلم يكن دسوقى هو الذى قتل الحبي عليها . . لأنه اكتشف أنها فضلت عليه عشيقًا غيره . . ولم يكن ذلك العشيق الجديد هو الذى قتل حشيقته . . وإنما الأمر غير ذلك كله . . . وأن الذى قتل الحبي عليها إنما هو هذا الرجل الذى شاهدته زينات يتسلل من مخدعها في الليل والذى هو . . . رباه ! . . .

إننى لا أقدر حتى على مجرد نطق هذا الاسم . . ولكن الذَّى أقدر عليه وعلى التفكير فيه لأنه فوق طاقة البشر تجاهله . . . هو . .

لماذا ارتكب أبى هذه الجريمة ؟ ! . . لماذا سفك دماء المجنى عليها ؟ ! . . لماذا للذا قتل أبى زينب عبد العال الشوباشي وأطلق عليها ثلاث رصاصات من مسدسه فأرداها قتبلة ؟ ! . .

إن الثابت والمقطوع به . . أنه كان على علاقة مشينة بها . . بدليل تردده على بيتها فى الخفاء حتى لا يراه أحد . . وبدليل رؤية زينات لهما فى هذا الوقت من الليل وهما فى حالة تكاد تشبه التلبس يقطع بريبها أكثر من سبب . . خلو البيت حتى من الحادمة إلى أبعدت عن البيت لنفس الغرص والتى قطعت زينات بأنها كانت خارج البيت فعلا، بدليل أنها التقت بها مقبلة من الحارج بعد خروج أبى، وبدليل رؤية زينات للحادث رؤية العين . . . الاثنان فى قلب المحدع . . النور الذى انطفأ فجأة . . . ارتباك الرجل وتسلله سريعاً من قلب الغرفة . . . ارتباك المربة التى كانت عليها . . . وقميص النوم الحفيف الذى كانت ترتديه . . واضطرابها الزائد عندما شاهدت النوم الحفيف الذى كانت ترتديه . . واضطرابها الزائد عندما شاهدت زينات . . كل ذلك يقطع بوجود العلاقة المشينة بين الاثنين . . وهذه العلاقة ظلت قائمة إلى ما قبل ارتكاب الحادث بأيام قلائل . . فما هو فحس ، وإنما انقلبت إلى هذه العلاقة تنقطع فجأة . . وهي لم تنقطع فحس ، وإنما انقلبت إلى هذا المنقل . . من حب . . وغرام . .

وهيام . . وجرأة متناهية في سبيل تحقيق الغاية . . إلى البغض . . والكراهية البالغة هذا الحد . . حد القتل . . سفك الدماء . . . . . . ارتكاب أشنع الجرائم . . . ومن الذي يفعل هذا كله . . . أبي ؟

ودارت بي الأرض دوراناً شديداً . . وأحسس بمقت وكراهية لكل شيء . . للناس جميعاً . . لبيتي . . ولكتبي . . ولأبي . . وأمى . . وزينات . . وحتى نفسي . . وأردت أن أهرب . . أهرب من هؤلاء جميعاً . . وقد هريت فعلا . . وذهبت إلى فندق متواضع في حي غير معروف . . واضطررت ولأول مرة في حياتي لكي لا أرى أحداً أو يتعرف على" أحد أن أزور وأن أقيد نفسي في الفندق تحت اسم غير اسمى . . ومكثت ثلاثة أيام في غرفتي لم أبرحها . . ثلاثة أيام هربت فيها فعلا . . من الناس . . والدنيا ً . . وكل ماله صلة بالحياة . . وبهذا العالم الذي نعيش فيه . . ومع ذلك لم أقدر على أن أهرب من نفسى . . من الشيء الحقيقي الذي وددت أن أهرب منه . . من المذكرات التي بلغت الكثير من الصفحات . . والتي دونت فيها هذه الأحداث حميعاً . . واحتفظت بها فی جیبی . . بین طیات ثیابی . . بین محاجر عینی . . خوفاً من أن يراها أحد غيرى . . ثم خرجت بعد هذه الأيام الثلاثة و بى رغبة ملحة إلى شيء . . شيء أحسست أنى او عرفته فربما انطفأت هذه النار التي كادت تخلف جسدى تراباً . . هذا الشيء هو أن أعرف لماذا ارتكب أبي هذا الجرم . . وقتل هذه المرأة في عقر دارها ؟ . .

رجعت إلى بيني في مساء اليوم الرابع . . وما كدت أقترب من مدخل القصرحتى رأيت شرفاته وردهاته وحديقته الواسعة تموج بجموع من الناس تهتف وتصفق وتملأ ضحكاتها أرجاء القصر . . وتعطر الفرحة الكبيرة أبهاءه جميعاً .. لقد نجح أبى في الانتخابات وتحقق الحلم الكبير الذى كان يسعى إليه ودخلت في غمار هذه الجموع وضحكت أنا أيضاً مع من ضحك وصفقت أنا أيضاً مع من صفق وارتميت في أحضان أبى وعانقته وذابت الفرحة التي غمرتني فى خضم الموج الزاخر الذى كان يصطخب في صدر أبي أنساً وفرحاً وابتهاجاً .. ومن ثم انتحيت جانباً .. وجلست أجفف العرق الذي كان يتصبب مني بغزارة ، والذي لا أعرف حتى الآن سببه .. ورحت وأنا في جلسي هذه أرقب أبي وهو يروح ويجيء وكل شيء فيه يرقص .. حتى الأرض التي يسير عليها . . حتى الملابس التي يرتديها . . . حتى تلك الياقة المنشاة وذلك الدبوس الماسي الذي تتحلى به ربطة العنق .. ولا أدرى لماذا استقرت عيى على هذا الدبوس بالذات وهذه الياقة المنشاة بالذات. . وتذكرت أنى شاهدتهما كثيراً من قبل . . وأنني أيضاً استمعت إلى وصف دقيق لهما ذات

مرة أو ذات مرات . وأن هذا الوصف مدون في بعض الأوراق .

ومر أبى من جوارى وهو يروح و يجىء بين الناس وأقبل على مرة أخرى وقبلنى مرة ثانية مهنئاً بنجاحه .. كأنه نسى أنه هنأنى وقبلنى من قبل . وأطال هذه المرة من تقبيلى ومداعبتى ، وراح يربت على وجهى بأصابعه وأحسست بدفء هذه الأصابع وحلاوة حناما وهى تمر على وجهى . وتعجبت كيف يمكن لهذه الأصابع التى تعرف مثل هذا الحنان وتعرف مثل هذا الحنان وتعرف مثل هذا الحيان وتعرف مثل هذا العطف والتى لها مثل هذه اللمسات الإلهية التى تذوب رقة وحناناً . . وحباً . . كيف يمكنها أيضاً أن تضغط فى قسوة وفى ظلم وفى وحشية على مفتاح مسدس لتزهق روحاً من الأرواح . .

ومكثت كذلك فوق مقعدى أشبه ما أكون بحجر كبير وضع فوق قاعدة من القواعد . . لا أنطق ولا أتحرك . . ولا أتكلم . . إلى أن انتصف الليل وانصرف الناس وخلا القصر من الرواد جميعاً . . . ولم يبق في هذا القصر الفسيح الأرجاء سوى أنا وأبى في الدور الأول الذي ما زالت الأنوار تتلألاً في قاعاته كالشموس المشرقة . . وأمى في الدور العلوى الأنوار تتلألاً في قاعاته كالشموس المشرقة . . وأمى في الدور العلوى من الليور . . ونظرت إلى أبى وهو يجلس أمامى في إحدى شرفات القصر التي تطل على الحديقة الواسعة ، وتأملته وهو يرفل في الفرحة التي تحيط به من كل جانب . . وأحسست بالدموع تغمر عيني . . لماذا ؟! . . . . لا أدرى . . كما أحسست بأني أريد أن أقول له شيئاً . . وأن قوة فوق

طاقتى تدفعنى دفعاً لأن أقول له هذا الشيء . . ومع ذلك لم أقدر . . كانت شفى أشبه بقطعتين من الجلد الجاف تماسكتا والتصقتا بحيث لا ينفذ من بينهما حتى خيط من هواء و . . وكأنه لاحظ على ذلك فسألنى : لماذا أنا صامت هكذا ؟ ! . . فلم أجب . . وزاده صمتى إصراراً على السؤال أو زاده إحساساً بما أعانى من فزع وخوف . . فقال وهو ينظر إلى شفتى المطبقتين المرتعشتين :

ــ إنك تخفى شيئاً . .

ولما لم أجب أيضاً . . تحققت شكوكه . . وقال وعلائم الدهشة ترتسم على وجهه :

- إنك تريد أن تقول شيئاً . .
- فعلا . . أريد أن أقول أكثر من شيء . .

فقال وهو يقترب مني في حنان الأب ويضع يده على كتفي :

- أعرف أنك غير راض من أول الأمر عن هذه المعركة الانتخابية التي خضها والتي كبدتني هذه المبالغ الطائلة .. ولكن العشرة آلاف جنيه التي أنفقها ليست بذات بال إزاء هذا النجاح الذي جعلى الآن أكاد أجلس فوق كرسي الوزارة .

يالله ! . . إنه ما زال يتحدث عن أطماعه . . وعن كرسى الوزارة الذى يحلم به . . لماذا لم يفطن إلى ما فى خاطرى . . ويحدثنى عنه ؟ . . رباه ! . . . لماذا لم تجعل للبشر حاسة سادسة أو سابعة أو ثامنة تمكن لهم

من معرفة ما يدور فى نفوس الغير . . وما يحرق هذه النفوس حتى كان أبى على الأقل يعرف ما بخاطرى ويحدثنى هو عنه ، حتى لا يكلفنى هذا العناء الشديد . . وحتى لا يترك لهذه العقدة تمسك بشفتى كما تمسك بها تماماً أنياب أفعى قاتلة تنفث السم ؟!

ولما رأيته يريد أن يستطرد ثانية في أحاديثه هذه البغيضة إلى نفسى .. عن المجد والطموح والعظمة وكرسى الوزارة الذي بات يحلم به . . لما رأيته كذلك قلت له وأنا أخفض صوتى . . فقد كان مناى أن لا يسمع ما أقول :

- ـــ إن الذي أريد أن أقوله . . فوق هذا كله . .
  - ــ ما هو؟ . . وماذا تريد أن تقول ؟
    - \_ إنك منهم بجريمة قتل . .
  - فاربدت سحنة الرجل على الفور . . وقال :
    - \_ إنك تهذى . .
    - \_ ليتني كنت كذلك . .
  - فانقبضت قسمات وجه . . وهو يقول ثانية :
    - \_ قلت لك إنك تهذى . .
- فاختنق صوتى حتى كدت لا أستطيع التنفس . . وأنا أقول :
  - ... من المؤسف أنني مازلت متمالكاً لكل قواى . .
    - فدوى صوته كالرعد هذه المرة:

ــ كيف تجرؤ على أن توجه إلى أبيك مثل هذه التهمة ؟

ـــ لست أنا الذي يوجهها . . وإنما الذي يوجهها هو القانون . .

فغابت التجاعيد التي على وجهه . . خلف موجة داكنة من السواد . . . وقال وكأنه هو الذي يهذي حقيقة :

\_ إنني ألقى بك من هذه الشرفة . .

وأخرج المسدس من جيبه سريعًا وهو يستطرد :

ــ أو أفرغ هذه الرصاصات فى صدرك . . قبل أن أسمع منك هذا القول عن أبيك .

فنظرت إلى الممدس الذى فى يده . . وتذكرت المسدس الآخر الذى أحتفظ به . . وقلت وأنا أتلوى من الألم :

ـــ إنه من السهل عليك أن تفعل ذلك إن أردت . . أن تلقى بى من الشرفة . . أو تفرغ رصاصات هذا المسدس فى رأسى . . ولكن ليس من السهل أن يعفيك هذا من تهمة القتل . .

\_ أي تهمة يا مجنون ؟

ــ تهمة قتل المحبى عليها زينب عبد العال الشوباشي . . .

ـــ إنني لا أعرف واحدة بهذا الاسم . .

فنظرت إليه فى دهشة غريبة . . دهشة امتزجت فى نفسى بفرحة زائدة حتى إننى وددت لو أنه يعيد على مسامعى هذا القول مرة أخرى . كا أحسست بشىء آخر . . وددت لو يدوم إحساسى به وهو أن بى

رغبة أكيدة لتصدق هذا القول . ولماذا لا أصدقه . ولماذا لم يكن حقيقة ؟! . ولماذا لم يكن أبى صادقاً فيما يقول ؟؟ . ويكون هو المفترى عليه . وأنا الذي يفترى . . حقيقة إن عهد المعجزات قد انقضى . . وإن طاقة في السهاء لن تفتح مرة أخرى . . ويتسلل منها نور يضيء الكون أو ظلام يعتم الدنيا . . أو يخرج منها للناس رسول يهدى إلى الحق أو نبي ينصف الناس . حقيقة إن هذا كله قد انقضى ولن يرجع إلى أن تقوم القيامة ويخلق الله الناس خلقاً جديداً . . ولكن لماذا هذا القطع . . لماذا نحن البشر نقطع بذلك . . أليس هذا فيه ما فيه من جحود . . أليست اليد التي خلقت كل هذه المعجزات من أجل هناءة البشر قادرة على أن تجنب فئة أخرى من الناس هذا الشقاء الكبير الذي يعيشون فيه . . حتى لو تطلب هذا خلق معجزة جديدة . . . . ولد من أجل ولد من أجل ولد من أجل والده ؟!

ووضعت آمالى جميعاً فى هذه المعجزة . . التى سوف تبعد ذلك الرجل عن أبى وتبعد أبى عن ذلك الرجل . . وتستبدل قتيلة بأخرى لا يعرف أبى عنها شيئاً ولم يسمع باسمها من قبل كما قال لى الآن . . رباه! اللهم اجعل قول أبى هو الصدق . . فليس سوى هذا يطفى هذه النار التى تحرقنى . . . رباه ، إنك أعلم بحرقة النار لأنك أعلم بقلبى الذى يتمزق! تعلقت بأذيال هذا كله سريعاً . . ودعوت الله من أجل أبى . . ثم

قلت وأنا أنظر إلى وجهه الذى تغيب ملامحه أمام عينى فى أفق مظلم حالك السواد :

\_ ولكن ماجاء فى التحقيقات يثبت أنك تعرفها . . ويؤكد أنك قتلتها .

- ــ قتلت من ۱۶
- فقلت مرة ثانية:
- ـ المحنى عليها زينب عبد العال الشوباشي . .
  - \_ ومن الذي يثبت ذلك ؟!

فأشفقت عليه من الإجاية . . وصمت . . ولم أنطق . . فقال وهو يدق الأرض بقدميه . . كما يدقها تماماً الثور الهائج . . وقال :

- أكمل هذيانك وقل . . ما الذي يثبت ذلك ؟

- أشياء كثيرة جداً . . الراقصة زينات شوقى التي شاهدتك تخرج من مخدع المجنى عليها قبل الحادث بأيام . . . تعرفها عليك عندما شاهدتك بعد الحادث . . وصفها . .

فقاطعي وكأنه يبعد شيئاً عن أذنيه :

\_ إننى لا أسألك عن الراقصة زينات شوق . . وإنما أسألك عن جريمة القتل . . ما دليلك عليها ؟ . .

ـــ البصمات التي تركها الجانى والتي اتضح أنها بصماتك أنت مالذات . .

\_ ولكن أحداً لم يأخذ بصماتي . . حتى يتحقق هذا . .

فلم أصغ إلى هذا القول . . واستطردت :

م مل من من الذي استعمل في الجريمة . . واتضح أنه مسلسك التي . . والمسلس الذي استعمل في الجريمة . . والضح أنه مسلسك أنت . . ماركة براونج عيار «٧» والرصاصات الثلاث التي أطلقت منه على رأس المجنى عليها فأردتها قتيلا للحظتها . .

ولكن مسدسي في جيبي لم يأخذه مني أحد حتى يعرف ذلك . . ولكن مسدسي في جيبي لم يأخذه مني أحد حتى يعرف ذلك . . قال هذا وأخرج المسدس من جيبه . . ولكنه ماكاد ينظر إليه حتى جحظت عيناه جحوظاً غريباً مخيفاً وقال وهو ينهار أمامي فوق أحد المقاعد ويجهش باكياً كطفل . .

\_ كيف سولت لك نفسك أن تفعل هذا ؟

فأغمضت عيى . . لأنى لم أجرؤ على أن أرى الدموع تنهمر من عينيه . . ولما كرر على السؤال اضطررت إلى أن أروى له الحقيقة كاملة . . وهي أنى فعلت ذلك اضطراراً بعد أن عجزت عن احمال ذلك الشك القاتل الذي كان يغرس أنيابه السامة في صدرى . . وكانت كل آمالي أن أثبت لنفسى سوء الظن وأن أقطع لها ببراءة أبى .

فظل يبكى .. ولما نزف الكثير من الدموع تمتم وهو يتلوى وكأنه جواد جريح مضروب على أم رأسه :

ـــ و بعد أن عرفت ؟

\_ أسألك لماذا قتلت ؟

- ــ وهل يعفى هذا من الجريمة ؟
  - ــ قد يخفف هذا من الجرم.
- إننى أسألك . . هل يعفى هذا من الحريمة ؟!
  - ... ¥\_
  - ولو اعترفت بالجرم ؟
  - ــ ولو اعترفت بالجرم . .
  - وأو كانت الدوافع قاسية ؟!
  - \_ ولو كانت الدوافع قاسية .
- فبكي ثانية . . وصمت مرة أخرى . . ثم استطرد وهو يجفف دموعه :
  - ــ ولو أن الذي قتل أب . . من أجل ابنه ؟
  - فجحظت عيناى . . ونظرت إليه . . وقلت مشدوها :
    - ــ أى . . . أب وأى ابن ؟ ا
- \_ ألم تسألني لماذا قتلت ؟ إنني قتلت . . . من أجلك أنت يابني . .
  - ــ من أجلى أنا ؟!

فلم ينطق . . وظللت أنظر إليه جاحظ العينين . . ومرت فترة صمت لا أدرى حتى الآن كيف مرت ولكن الذى أدريه أنها طالت إلى حد كبير . . كبير جدًّا . . وظللنا كذلك أنا وهو إلى أن نهض منها لكاً على نفسه . . وجلس بجوارى . . ومن ثم أمسك بيدى التى كانت ترتعش وتهتز بين يديه والتى كانت تزداد ارتعاشاً كلما تساقطت عليها نقاط

الدموع الى كانت تتساقط من عينيه كنقاط من نار . . والى ظلت تتساقط طوال هذا الحديث المفزع الذى كنت أستمع إليه . .

قال أبى وهو يرجوني أن أصغى إليه جيداً . . وهل كنت أملك غير أن أصغى إليه جيداً :

ـ تعرفت على المجنى عليها منذ ثلاثين عاماً أو يزيد . . وكنت إذ ذاك لا أزال في ريعان الشباب . . وكنت فقيراً معدماً لا أملك سوى راتبي الذي كان في ذلك الحين لا يتجاوز الحمسة جنيهات وكانت هي كُل أجرى الذي أتقاضاه عن عملي كناظر للزراعة في أحد تفاتيش جدك لأمك هذه . . وكان هذا لا يرضى طموحي وأطماعي التي كانت عريضة واسعة لا يعرف لها حدود . . وكان هذا يقض مضجعي ويؤرق عيني في الليل وفي النهار أيضاً .. ولذلك كانت عيوني دائماً مشبوكة بآفاق عليا . . آفاق مليئة بكل شهوات النفس التي كنت أحلم بها . . من مجد وجاه ومال وثراء .. ومن يكن كذلك لايغمض له طرف.. إنه يكون دائمًا أشبه بالصائد الذي يتتبع القنيصة بعين يقظة . . وإلا غيبت عنه في الأرض .. أو غابت عن عينيه في السماء . . . إن ( الفرصة ) كالعقاب الذي لا يحلق إلا عالياً جداً الكي يتعذر عليك رؤيته ولذلك فهو لايقع عليك أبدآ . . وإنما عليك أنت أن توقعه . . ولكي تتمكن من ذلك يتحتم عليك أن تكون صياداً ماهراً تحذق فنون الرماية وتجيد إصابة الهدف . . ومن سوء الحظأنه كانت عندى هذه القدرة .

أعرف أن هذا سوف يؤلك يابني . . ولكني الآن أعترف . . والاعتراف لا يكون مطهراً للنفس إلا إذا نبع من ذات النفس التي تعترف بآثامها . . عند ذلك يكون الاعتراف صادقاً . . والصدق حسنة . . حسنة قد لا تكون بذات بال عند ابن . . ولكنها عند قاض شريف شيء له قيمته . .

قال ذلك وصمت لحظات . . جفف خلالها بعض الدموع . . ثم استطرد في هدوء . . وفي وضوح أيضاً . . وقال :

- وذات يوم واتت الفرصة . . وكانت مغرية بحيث انشبكت عيى أشد فيها على الفور وتعلقت بها ، حتى فى لحظات الغمض كانت عيى أشد تعلقاً بها . . كما لو كانت فى الحلم أكثر منها إغراء فى الحقيقة . . وهكذا دائماً يكون الشيء الثمين . . تفكر فيه وهو فى يدك كما تفكر فيه وهو فى يدك كما تفكر فيه وهو فى قاع البحر . . إنه فى يدك تخاف عليه . . وفى قاع البحر تبحث عنه . . ومن الغريب أن أملك فى الحصول عليه لا يقل عن أملك فى الاحتفاظ به . . حتى الفرصة ذاتها أمل . . ولذلك عندما جاءت كانت هى أملى . . الذى عشت عليه حياتى كلها . . هذا إذا افترضنا أنه كانت لى حياة فى ذلك الحين . .

كانت أرض هذه السيدة - زينب عبد العال الشوباشي - تقع بجوار التفيش الكبير الذي كنت أدير أعماله . . والذي أصبح فيما بعد ملكاً لى كما هو اليوم . . وكان موقع هذه الأرض غريباً . . وقد اتخذت

من غرابته هذه وسيلة لأول حجر ألقيت به فوق الشجرة لكى يطير العصفور وأخرجه من عشه حتى أراه ، وأصوب له البندقية . .

كانت هذه الأرض التي تملكها هذه السيدة . . وتزيد مساحتها على الحمسين فداناً . . تقع بين فكي تفتيشنا الكبير . . كانت أشبه ما تكون باللسان . . وأرض هذا التفتيش الواسعة هي فكاه . . وكانت هذه السيدة قد مات عنها زوجها وهي في العشرين من عمرها . . فترملت عليه برغم هذه السن . . وبرغم جمالها الذي كان يضرب به المثل بين النساء والرجال معاً .. فقد كانت جميلة جمالا ليس من سبيل إلى وصفه . . كما كانت أيضاً طيبة العنصر . . دمثة الحلق . . متدينة إلى حد كبير . . وقد قنعت من الغنيمة بالإياب . . فلم تشأ أن تتزوج ثانية . . ولم تفكر في ذلك . . أو حيى تدخله في حسابها . . ولكن هذا لم يمنعني من التفكير في الزواج منها . . ومن تنفيذ رغبتي مهما أصرت هي على الرفض . . ذلك لأنني إن فعلت وأمسكت بهذا الشيء الثمين في يدى فسوف أربح أرباحاً طائلة . . سوف أربح جمالا . . وأربح أخلاقاً . . وأربح عنصراً كريماً . . ونفساً طيبة . . وقلباً طاهراً . . . . . . . وأربح كذلك مالا . . حقيقة إن المال عندى كان هو الربح الحقيقي الذي أطمع فيه وتصبو إليه نفسي . . . وخسون فداناً ليست بالربح القليل . . وهذه بالذات سوف تكون أكثر ربحاً إذا ما جملتها هذه الصفات الأخرى . . ولكن السبيل إلى ذلك كان صعباً وطويلا . . كان كالطريق الطويل في

الصحراء القاحلة ليس فيه سوى الرمال البي تحرق قدميك . . ومع ذلك عرفت كيف أقطعه . . وون أن تتعثر قدمي . . .

أعلنت عليها الحرب في الخفاء . . وأعلنتها حرباً لا هوادة فيها . . اتخذت من طبيعة الوضع الجغرافي للأرض التي تملكها هذه السيدة ساحة لهذه الحرب التي أعلنتها .

فهى إن طلبت الماء منعته عنها .. وهى إن استكفت منه أغرقنها به. . وإن هى زرعت شيئاً زرعت أنا غيره . . وهى إن تصادف وانطلقت دابة من أرضها وخطت حتى مجرد الشبر فوق أرضنا ، أطلقت أنا دواب التفتيش جميعاً وماشيته تدوس أرضها . . ومع أن هذا فيه ما في من ظلم وافتئات على الحقوق وعدم مراعاة للحفاظ بالجار . . إلا أنه كان السبيل الوحيد لهزيمتها ، وليس من سبيل سواه .

وهكذا ظلت هذه الحرب قائمة بيننا ثلاث سنوات . . ثلاث سنوات كاملة . . ثم انتهت آخر الأمر باتفاقنا . . اتفقنا على كل شيء . . على الحب وعلى الإخلاص وعلى الوفاء . . ثم أخيراً على الزواج اللهى سوف نتوج به هذا كله آخر الأمر . . وأشهد بأنى كنت مخلصاً في ذلك الإخلاص كله . . وكنت عبناً لها أيضاً الحب كله . . مما جعلها تترك زمام أمورها جميعاً إلى . . حتى زمام نفسها . . شخصيتها . . فاتها . . حياتها . . كل ذلك أتصرف فيه كما أريد . . وكما أشاء . . ونشاء رغباتي جميعاً . . حتى تلك التي تعيش مها في الحفاء . . وفي

ذات كل إنسان . . وترسب فى باطنه . . ولا نفطن إليها إلا فى ظروف معينة . . وحين تتحرك من تلقاء نفسها وتتمطى كما تتمطى الأفعى الملتفة حول نفسها فى قلب العشب . . حتى هذه الرغبات أسلمت لى قيادها أيضاً . . وتركتنى أحققها على الوجه الذى أريد . . وأشهد أن هذا كان فيه سعادتها . . لأنها وجدت فيه سعادتى .

وهكذا عشنا زمناً كما يعيش العشاق تماماً لا عمل لهم إلا البحث عما ينمى سعادتهم ويزيد من الهناءة التي هم فيها . . وعشنا أيضاً كزوجين لا ينقصهما غير التوقيع على ذلك الصك الذي نعلن به على رؤوس الأشهاد زواجنا . . ولكنا لم نفعل ذلك . . أو حتى نفكر فيه . . ولم يكن هذا لسبب من الأسباب ولكن لأن تيار سعادتنا كان جارفاً بحيث أبعدنا عن الناس بدرجة أننا نسيناهم ولم نذكرهم إلا عندما جدت بعض الظروف التي أرغمتنا على ذلك ، وكثيراً ما تأتى بعض الظروف التي أرغمتنا على ذلك ، وكثيراً ما تأتى بعض الظروف التي أرغمتنا على تنفيذ ما كنت أهملت تنفيذه . . أو هي تذكرك به على الأقل . . فقد جاءني زينب ذات يوم وأخبرتني بأنها حامل . ولا بد لنا من أن نعقد العقد حتى لا يفتضح أمرنا . . ورحبت بهذا ترحيباً كبيراً لأنني كنت خالص النية — في كل ما اتفقت معها عليه — واتفقت معها فعلا على اليوم الذي سنتزوج فيه وحددناه . . عبدك الباشا لأمك هذه . . وكان ربجلا محبوباً منا جميعاً . . وهي موت جدك الباشا لأمك هذه . . وكان ربجلا محبوباً منا جميعاً . . وهي أنا

بالذات . فقد كان رحمه الله يحبى ويعطف على ويقربى منه ويعتبرنى كشخصه تماماً بدليل أنه كان يطلق يدى فى كل شؤونه جميعاً . . فى هذه الأموال الطائلة . . والتفاتيش الكبيرة التى تزيد مساحتها على الأربعة الآلاف من الأفدنة . . كان كل ذلك زمامه فى يدى أتصرف فيه كما أريد . . ويعلم الله أننى كنت حقيقة جديراً بهذه الثقة . . مخلصاً لهذا الرجل الذى لم ينجب غير ابنة واحده قدر لها منذ طفولتها أن تصاب بمرض فى ساقيها كثيراً ما كان يقعدها عن السير . . وأعنى بها والدتك هذه .

وكان لوفاة هذا الرجل الطيب وقعه السي على نفوسنا جميعاً ولا سيا على نفسى أنا بالذات ولذلك كان من غير المعقول أن أتزوج عقب وفاته مباشرة . . وهذه تقاليد لها فى الأرياف اعتبارها الكبير . . وأحسست أنى لو فعلت ذلك وتزوجت زينب فى ذلك الحين برغم هذه الظروف القاهرة التى كانت تدفعنى إلى ذلك فسوف أفقد احترام الناس جميعاً، القاهرة التى كانت تدفعنى إلى ذلك فسوف أفقد احترام الناس جميعاً، وعلى رأسهم - جدتك التى حزنت حزناً شديداً على وفاة زوجها، وربما أثر هذا على محمد على هذه الأعمال جميعاً ، وباعتبارها هى صاحبة هذه الأملاك بعد وفاة زوجها أردت أن أكون عند حسن ظها .

وقد تقول لماذا لم أتزوج زينب فى الخفاء . . طالما أنه قد حدث ما حدث . . ثم أعلن عن زواجنا فى الوقت المناسب . . وقد فكرت فى ذلك فعلا . . وفكرت فيه جديثًا . . فاتضح لى كما اتضح لزينب أيضاً أن مثل هذا الزواج وفى الأرياف بالذات سبة تظل عالقة بالزوجين إلى

الأبد . . وتزول الدنيا ويفى العالم ولا تزول الأيدى أو تفى الحجارة التى يرمى بها مثل هذا الزواج . . وأنا أريد أن أكون زوجاً شريفاً فى نظر الناس طالما أنا كذلك فعلا فى نظر نفسى أو على الأقل كنت أظن أنى كذلك .

لهذا اتجه تفكيرى إلى وسيلة أخرى ووافقتنى عليها زينب عن طيب خاطر . . ورحبت بها ترحيباً كبيراً . . وهي أن أسافر معها سراً إلى القاهرة وهناك بواسطة أحد الأطباء نزيل هذه العقبة التي ترغمنا إرغاماً على أن نسرع بالزواج حتى إذا ما انتهت هذه الظروف القاسية ومرت أيام الحداد التي يمتد طولها في الريف إلى ما يزيد على العام أتممنا العقد وتزوجنا علانية وأعلناه على رؤوس الأشهاد .

وصمت أبى لحظات . . كانت برغم قصرها طويلة ممضة فى الطول والثقل . . ثم استطرد حديثه بعد أن جفف دموعه الغزيرة التي كانت تحرق عينيه . . قال :

- غير أننا صندما ذهبنا إلى الطبيب وعرضت زينب نفسها عليه وفحصها فحصاً دقيقاً اتضح أن أى إجراء يعمله لإزالة هذه العقبة فيه خطر كبير على حياتها، ولم يكن هو وحده الذى قرر هذا ، وإنما قال به كل الأطباء الذين عرضتها عليهم . . وقد أثر هذا في حالتها النفسية فمرضت مرضاً خطيراً وأصيبت بتضخم في الكبد . . . وهبوط شديد في القلب مما استدعى ملازمتها للفراش عدة شهور ، وقد اضطرها هذا إلى

أن تختفى عن الناس ، فاستأجرت لها مسكناً فى القاهرة ظلت فيه طوال شهور المرض . . ولما تماثلت للشفاء كانت شهور الحمل قد أوشكت أن تنتهى . . وبدأت آلام الوضع تنتابها وكانت تعيش بمفردها وليس معها فى البيت أحد . . وكنا حريصين على ذلك حتى لا يقف الناس على سرنا . . لذلك نقلتها إلى المستشفى لتلد هناك ولتكون تحت الرعاية الكافية . فأدخلتها مستشفى (فؤاد الأول) للولادة وأنزلتها باسمى — أى أنها زوجة لى — ولم أجد أية غضاضة فى ذلك فقد كانت زوجتى فعلا أمام الله وعما قريب سوف تصبح زوجتى أمام الناس .

وكانت دموع أبى طوال هذا الحديث لا تنقطع . . وكان لا يصمت إلا ريثما يجففها فقط . . ولست أدرى لماذا كانت هذه اللحظات القصار التي كان يصمت فيها أبى ليجفف دموعه تثير الرعب في قلبى . . لقد كنت أنظر إليه وهو يتحدث وأنظر إلى شفتيه وهي تتحرك وبهم بالكلام كنا أنظر تماميًا إلى شفتي قاض تعلق مصير حياتي بكلمة سوف تصدر من هذه الشفاه .

واستطرد أبي بعد صمت قصير ، قال :

- وكنت وهي في المستشفى تنتظر الوضع أتردد عليها بين الحين و الحين . . كنت أجيء إليها من الريف في أول النهار ثم أعود في آخره . . أو أسرق نفسي في الليل وأذهب إليها ثم أعود إلى عملي في الصباح . . وكنت في كل مرة أجيء فيها إلى القاهرة أدعى بأنني إنما أجيء بسبب أعمال تتعلق

بالتفتيش أو التفاتيش التي أصبحت أدير أعمالها جميعاً بعد أن مات صاحبها . وذات يوم كنت في القاهرة . . فاستدعتني و أنجه هانم » صاحبة هذا الثراء كله والتي شاء القدر فيا بعد أن تكون هي جدتك لأملك هذه . . أقول استدعتني إلى القصر وهناك فاجأتني مفاجأة منده لم تكن في يوم لتخطر لي على بال . . قالت لي إنها منه سوف تطلب مني تنفيذه إنما تنفذ وصية زوجها الباشا رحمه الله وتحقق له رغبة تمني لو تحققت قبل موته كما أنها هي أيضاً تود أن تحققها قبل أن موت حتى تموت مرتاحة البال .

قالت لى إنها تعيش الآن فى أيام حياتها الأخيرة وإنها لن تترك لها وريئاً غير ابنتها هذه التى قدر لها أن تعيش حياتها هكذا مريضة بساقيها . . وإنها إن ماتت وتركتها دون أن تتزوج فسوف لا يتزوجها إلا طامع فى مالها فقط . . وهذا سوف يسبب لها كأم الكثير من القلق حتى بعد الموت . . ولأنها – أى الأم – تعتبرنى خير من يصلح للزواج منها لأننى خير من يحفظ لها مالها ويحفظ لها أيضاً كرامتها كزوجة ثرية ولكنها مريضة . . لذلك فهى تعرض على الزواج منها طالما أنها تثق في كل هذه الثقة . . وطالما أننى غير طامع فى مال . . أو ثراء . . أو جاه . . . أو ثراء . . أو جاه . . . ياللعجب !

قالت لى « أنجه هانم » هذا القول . . فدارت بى الأرض وعشت لحظات فى دوامة هذا الحلم الكبير . . الذى كان أشبه بطاقة من السهاء

انفتحت لى أنا وحدى دون سائر البشر جميعاً . . لقد كان كل مناى وكل ما كنت أطمع فيه من دنياى . . وتصبو إليه نفسى هو أن أتزوج زينب عبد العال الشوباشى لأمتلك هذه الأفدنة التى لا تزيد على الخمسين . . وأصبح من أصحاب الثراء . . وأحقق حلمى العريض الذى كنت أحلم به . . فما بالك إذا تزوجت « منيرة هانم » وأصبحت أنا المالك الوحيد لهذه الأربعة الآلاف فدان غيركل هذه الأملاك والعقارات الأخرى التى نملكها الآن . . مرة أخرى . . ياللعجب ! . . .

قلت لك إن الحلم كان كبيراً بحيث جرفتنى دوامته . . ولم أفق منه إلا وأنا الزوج الشرعى . . . لهذه السيدة التي شاء القدر أن تكون هي أمك أنت يابني .

فهتفت وأنا أكاد أصرخ :

ــ وزينب التي في المستشفى تضع غلاماً منك ؟.

فقال:

- لم أجرؤ على أن أذهب إليها ثانية . . أو حتى أراها رؤية العين . . وإلا فكيف كنت سأراها . . وماذا كنت سأقول لها ؟ ! . .

وصمت لحظات أخرى نظر فيها طويلا إلى أصابع يديه وهي ترتعش . . ثم قال :

ــ كل الذى فعلته أننى كتبت لها خطاباً وبعثت به إليها في

المستشفى . . وقلت لها فيه : إننا أردنا شيئاً . . وأراد القدر غيره ، وسألت لها الله أن يمد لها يد العون وأن يخرجها من هذه الأزمة فهى لاتستحق أبداً كل هذا الشر الذى أوقعتها أنا فيه بحسن نية . .

- ــ وهل هذا يكفى ؟
- \_ هذا ما حدث . .
  - \_ وماذا فعلت ؟

فانخفض صوته كثيراً وهو يتحدث ويلقى بوجهه إلى الأرض:

- أشهد بأن الصدمة كانت بالنسبة إليها قاسية لا أعرف حتى الآن كيف احتملتها . . كانت تماماً أشبه بمن وقع في الفخ وأطبقت عليه أسنانه من كل جانب بحيث إنه لا يستطيع حتى أن يصرخ . . . فهي لا تستطيع أن تطالبني علانية بشيء وسيف هذه الحطيئة مسلط على رقبتها . ومثل هذا الجرم قد يغتفر . . يستطيع أن يغتفره حتى الإله نفسه . . واكنه في الريف حيث تعيش هذه السيدة وحيث عاشت كل هذا العمر تتمتع بالسمعة الحسنة والحلق الطيب . . أقول إنه عندنا في الريف ذنب لا يغتفر . . . . ذنب دونه القتل . . أو الرجم . . أو الرجم . . أو الرجم . . أو تطالبني بشيء علانية أو حتى في السر . . كل الذي فعلته أنها بعد أن وضعت وخرجت من المستشفى لم تملك إلا أن تتخلص من هذا العار أن تلقى بالطفلة التي ولدتها سراً في الطريق .

فقلت صارخاً . . وَكَأْنُ شَيْئاً فِي قَلَى يَتَمَرَّقِ :

ــ إذن هذه الطفلة هي . . . .

فقاطعني أبى على الفور والدموع تغمر وجهه وكل شيء فيه هذه المرة يرتعش :

\_ أرجوك . . دعنى أعترف . . دعنى أطفئ هذه النار التى تحرقنى . . لقد عرفت الآن حقيقة لماذا يذهب الناس ويعترفون بخطاياهم عن طيب خاطر . .

ولما بكي كثيراً هذه المرة قال:

\_ أجل يابني . . إن هذه الطفلة بالذات هي التي شاء لها القدر أن تكون أختك غير الشرعية . .

فصرخت مرة أخرى:

ــزينات . . أختى ؟!

ــ ومن ذات الصلب الذي جثت منه أنت . . علم الله . .

\_ اسكت . . اسكت . . لا أستطيع آن أسبع . . لا أستطيع أن أسمع . .

هتفت بذلك مرات فى وجهه ثم انخرطت أنا فى بكاء طويل . . وظل هو يتحدث : قال .

\_ كانت عاطفة الأمومة عندها أقوى من أن تجعلها تنظف ثوبها نهائيًا من دم هذه الفتاة . . . كما كانت تماماً عاطفة الأبوة عندى أقوى

من أن تجعلى أسكت على سوء يمسك . . حقيقة إننا أحياناً نقتل أولادنا بأيدينا ولكننا لا نفعل ذلك إلا إذا قتلنا أنفسنا أولا . إننا حيما نقتل أنفسنا وتموت حواسنا وتتجمد مشاعرنا ويجف اللم الذي يجرى في عروقنا نهائيًّا . عند ذلك فقط نستطيع أن نمد أيدينا ونحنق أنفاس من نحب ولذلك بعد أن ألقت بالطفلة في الطريق تتبعها خلسة حتى رأت اليد التي بعثها الله وجعلها تمتد إلى هذه الطفلة البريئة وهي قطعة من اللحم ملقاة في الأرض . . إنني لا أعرف حتى الآن لماذا يد الله التي تمتد بكل هذا الخير والحب والعطف والإشفاق على الناس . . . هذه اليد التي تفجر الماء من قلب الحجر الصلد لتروى غلة الصادى وتنبت الزرع في الأرض الصماء ليأكل الجاثع . . لماذا هي أيضاً لا تمتد إلى أنفاس هؤلاء الذين يتعذبون كل هذا العذاب فتريحهم من هذا الشقاء . . انني لا أدرى لماذا وجد الموت إن لم نكن هذه هي إحدى حسناته . . لماذا لم أمت ؟ . .

واستطرد أبى وهو يبكى بحرقة هذه المرة وكأنه يبكى لأنه لم يمت . . وقال :

- ثم لما عرفت الأم المكان الذى استقرت فيه ابنتها . . ذهبت إليها في اليوم التالى ، وأوصت التي تكفلت بها خيراً . . وأعطتها المال . . وظلت تنفق عليها بعد ذلك إلى أن حدثت كل هذه الأحداث التي شاء القدر أن يطلعك أنت عليها وتستعرضها أمامك واضحة جلية في

التحقيق .. أما الذى لم يتوضح إليك حتى الآن فهو أسباب هذه الجريمة والدوافع التى دفعت إليها .. وإليك هذه الحلقة المفقودة .. إليك هذا السر الذى ظل مستراً كل هذا الزمن . وإليك كذلك هذه الحيوط الدقيقة التى سوف تجعلك تربط بين الحيوط جميعاً وتوضح لك حقيقة الوالد الذى قتل من أجل ولده .. وحقيقة الأم التى قتلت من أجل ابنها ..

واستطرد أبي في شجاعة هذه المرة فقال :

-- لقد اتضح لى أن نعمة النسيان التى وهبها الله للناس لتنسيهم أحزانهم لم تكن قادرة على أن تنسيهم الأحزان الكبيرة .

وأن هذه الستر السميكة - السوداء أو البيضاء - التي يسلطا النسيان على أحزاننا إنما تبلى أحياناً بمرور الزمن ، وتتهرأ بمضى الأيام . وأنها إن بليت أو تهرأ نسجها انتكست أحزاننا وعادت إلينا جراحها أعمق غوراً وأكثر ألما وأعنف ناراً من لحظات الجراح نفسها . بدليل أن الأم عندما افتقدت الطفلة بعد أن تزوجت نظيرة محمد البسيوني وانتقلت إلى الصعيد مع زوجها وتركت الطفلة ضالة في الطريق . . ظنت الأم بعد زمن وجيز أنها قد نسيت الطفلة نهائيًّا ؛ وإن ظلت تذكرها بعد ذلك ، فإنما من أجل الذكرى فقط . . كما نذكر موتانا أحياناً ونترحم عليم بين الحين والآخر . . . ولكنها لم تكن لتظن أو يدور بخلدها في يوم ما أنها تعيش على هذه الذكرى كل هذه السنوات الطويلة في يوم ما أنها تعيش على هذه الذكرى كل هذه السنوات الطويلة

التي افتقدتها فيها، وأن هذه الذكرى هي التي كانت تقيم أود الأم لتعيش وتلتقي بابنتها . . وليس أدل على ذلك من الفرحة التي فرحتها الأم لحظة أن علمت بأن ابنتها لا تزال عِلى قيد الحياة وأنها سوف تراها وتلتقى بها . . وليس أدل على ذلك أيضاً من ذلك العذاب الذي تعذبته الأم عندما عثرت على ابنتها ورأتها ورأت ذلك المنحدر الذي انحدرت إليه وجلست تنظر إليها في « الصالة » وهي ترقص . . وترى مثات العيون التي تنهافت عليها كالنمل . . وتلف وتدور حول ما تبدى عارياً من بجسدها وتتحسم بهذه النظرات النهمة حتى إذا ما وجدت ملمساً غرزت أنيابها فيه ونفثت سمومها . . عند ذلك أحست الأم بأنها هي التي تقف عارية وسط هذه العيون . . وأن هذه النظرات النهمة إنما تختر م جسدها هي وليس بجسد هذه الفتاة التي ترقص أمامها . . فأصابتها لوثة وانتابها سعار مجنون جعلها تركب عقلها وتفقد صوابها وتضع الأمور جميعآ فى كفة . . والظروف والملابسات والأوضاع الاجتماعية وغير الاجتماعية وسمعة الناس وأقدارها وما يمكن أن يكون وما لا يمكن أن يحدث وتقويض بيت وهدم أسرة وموت رجل وانتحار غيره . . كل ذلك جميعه وضعته في كفة . . وأن أعترف ببنوة هذه الراقصة في كفة أخرى .

ومد أبى أصابعه بحكم العادة ليجفف دموعه . . ولكنها كانت قد نضبت . . ولما لم يجد غير قلة من نقاط حمراء بلون الدم . . واصل حديثه وهو ينظر إلى أصابعه التي ترتعش :

- أنا أعرف جيداً أنها ابنتى . وأعرف أنى المتسبب الأول فى هذا الجرم الذى وقع . . وأعرف كذلك أن ضميرى يحاسبنى حساباً عسيراً وكان يؤرق عينى ويقض مضجعى وكثيراً ما كان يضغط على قلبى بعنف حتى ليكاد يسحقه . وكان هذا يسبب لى آلاماً كثيرة لا يعرفها إلا ضمير الأب فقط . واكن هذا الضمير نفسه . هذا الضمير ذاته . . كان أيضاً يحاسبنى على أشياء أخرى . . لعلها كانت عنده أكثر أهمية وهى كذلك فعلا . ذلك لأن الشقاء بها فى هذه المرة لن يكون وقفاً على وحدى وإنما هو أيضاً على غيرى من الناس . إنه حاسبنى فعلا على هذا الشقاء الذى سببته لابنتى . . وهو اليوم يريد أن يحاسبنى على هذا الشقاء الكبير الذى أريد أن أسبه لابنى .

إن الذي حدث يختلف تماماً عن الذي يحدث . . إن الذي حدث يكون كاليوم الذي مر . . ليس من سبيل إلى إرجاعه . . أو إصلاح الخطأ الزمني الذي وقع فيه . . أما الذي سيحدث فيكون كالغد . . يتحتم علينا أن نعمل له حساباً . . وإلا تورطنا في الخطأ نفسه الذي تورطنا فيه بالأمس . . إن هذه الفتاة قد قدر لها أن تعيش كما عاشت وتنشأ كما نشأت وتقتنع بأن هذه المرأة التي تبنتها هي أمها . . وترضي بما قسم لها من حظ . . أو تسخط عليه . . على حد سواء . . إن الحظ قد تحدد بدليل أنه حدث . . إنها بذلك قد قطعت الشوط على أي حال .

وجفف أبى دموعه . . وقال :

\_ إن الذى يرى الموت غير الذى يسمع عنه.. وأنا قد رأيته .. عشت فيه .. تعذبت به .. كنت أشعر بأن الذى يموت هو « أنا » وليست هذه الطفلة .. وأن الذى يتعذب هو « أنا » وليست هذه الابنة . فكيف أستطيع أن أجربه مرة أخرى .. وعلى صورة أبشع . . كيف أقوى على أن أتركك تبدأ الشوط .. وقد رأيت بعيني هاتين الجراح التي أثخنت قدى .. كيف أجعلك تمسى وتصبح فإذا بأخت لك تعمل راقصة في ملهي .. كيف أستطيع أن أغمد في صدرك هذه السكين .. وهل يجرؤ أب على أن يفعل ذلك .. هل يجرؤ والد على أن يقتل ولده بيديه ؟ . . . إنني وإن كنت قد فعلت ذلك مرة . . فقد فعلته لأنني لم أكن قد اكتويت فعلته لأنني لم أكن قد اكتويت بها .. حقيقة كنت أعرف أنها ذار .. ولكن معرفتك للشيء غير بها لا بستشعر حرارة لهمها إلا إذا احترقنا فعلا . . وأنا قد احترقت فكيف كنت أستطيع أن أحترق مرة أخرى ؟ ! . .

قلت لها هذا كله . و بصرتها بنتائج هذا كله . . قلت لها إن الذي يعيش في الظلام هو وحده الذي يعرف نعمة النور . . وأنا وهي قد عشنا فيه . . أنا وهي . . قد عرفنا قيمة هذه النعمة . . فكيف نحرم غيرنا منها . . قلت لها إنني أدفع لها كل ما تريد . . أدفع لها حياتي . . فقط ألا تحرم « ابني » من حياته . .

قلت لها إن مالي قسمة بين الاثنين . . ابني . . وابنتي . . أهب لها نصف ثروتي لتبه هي بدورها إلى الفتاة . . قلت لها هذا . . وكنت من الصادقين . . ولكنها ركبت عقلها وأصرت على تنفيذ ما تريد . . على أن أعترف رسميًّا ببنوة الفتاة . . وإلا أشهرت في وجهي السلاح الذي تملكه . . ووضعت على رقبتي السكين التي تحتفظ بها لهذا اليوم . . وكانت تملك حقيقة هذا السلاح الباتر الذي تستطيع أن تقتلني به . . . كانت تحتفظ بالخطاب الذي أرسلته لها . . وهي في المستشغي . . واعترفت لها فيه ببنوة الطفلة . . وكانت تحفظ أيضاً بهذا التاريخ . . تاريخ اليوم الذي أدخلتها فيه المستشفى لتلد فيه . . وقيدتها في دفاترها الرسمية بأنها زوجتي . . . كانت هذه الأسلحة ماضية من غير شك . . كنت الوحيد الذى يعلم كيف أنها قاصمة للظهر . . لذلك لم أجد بدًا من . . . أن أفعلما فعلت . . من أن أرتكب جريمتي . . . من أن أقتلها . . . من أن أسفك هذه الدماء على الرغم منى . . . وصمت أنا هذه المرة . . وصمت طويلا . . ثم قلت وكأنبي أخاطب نفسى:

ـــ ولهذا كان حرصك الشديد على أن تعرف منى أولا بأول سير التحقيق فى هذه القضية .

ــ ولم أنم ليلة أن عرفت منك بأن الشبهات بدأت تتجه حول الشخص الذى انتقل إليه مفتاح هذا السر بعد مقتل الحبى عليها . . من المؤسف

حقيقة أنه كان الوحيد الذي يعلم هذا السر .

- ــ تعنى دسوقى ؟
- أجل . . هذا الرجل الطيب . .
- \_ إذن أنت الذي قتل دسوقي أيضاً . .
- ــ لأنبى أردت أن ألقى بالمفتاح الذى كان فى يده إلى القاع . . كان هذا هو الحل الوحيد . . . كان لا بد لى أن أفعل ذلك . . أن أعيد حمدًا المفتاح إلى من وإلى أنا وحدى . . لقد كان هذا السر كبيراً يابنى . .

فقلت وكأنبي مرة أخرى أخاطب نفسي :

ــ وهل فعلت ؟!

من المؤسف حقيقة أننا عندما نطمئن إلى شيء . . نكون قد فتقدناه دون أن ندرى . . إن أستار الظلام عندما تنسدل ويعلو طبقا تها ذلك السواد الذى لا تنفذ إليه عين . . . عند ذلك فقط تشرق الشمس . . ومن المؤسف أننى كنت أجهل ذلك . .

ولم يصمت أبى هذه المرة . . . وإنما ابتعد الصوت الذى كان يتحدث إلى " . . . وغاب عن أذنى فى مكان سحيق . . . وتلاشى كنسحة هواء . . . ذابت فى قيظ صحراء يتوهج حرها . . ففتحت عينى . . فلخذا بى وحدى أجلس فوق مقعد من المقاعد كجثة هامدة لاحراك فيها . . . ترى هل كنت كذلك . . حتى قبل أن يبتعد هذا الصوت . . . ويغيب عن أذنى فى صحراء كبيرة . . . صحراء واسعة . . .

مكثت بعد ذلك . . عدة أيام . . . وحدى . . .

كانت الأيام التي مكثها وحدى . . تختلف عن هذه الأيام التي يعيشها الناس . . ويحياها البشر . . كانت من لون آخر . . وصنف آخر . . وطعم آخر . . كان نهارها غير الأنهر التي نعرفها . . وليلها غير الليل الذي نراه . . والشمس غير الشمس . . والقمر غير القمر . . حتى الناس كانت هي الأخرى غير الناس . .

مكذا عشت هذه الأيام . .

أنا لا أدرى على وجه التحديد كيف عشتها . . . أو كيف قضيتها . . أو كيف مرت هي ؟!

إن كل الذى أذكره . . . هو تلك الأشباح التي كنت أنا واحداً منها . . .

كنت أرى نماذج غريبة من هذه الأشباح . . تتراقص أمامى كلما فتحت عينى . . . نماذج من الخير . . . ونماذج من الشر . . . ونماذج من الضمائر التي ماتت . . . وغدت أشبه بالجدث الذى فى الرمس . . . ونماذج أخرى من الضمائر الحية . . . التي كنت أحس بها تزداد غلياناً، وكلما ازدادت إحساساً بالتبعة ازدادت إحساسا بالمسئولية . . .

كانت هذه الإحساسات نتبلور فى أشياء كثيرة . . . أشياء كانت كلها حية واأسفاه . . الصلات المتعددة التي لا يمكن تجاهلها . . صلات الله والرحم والحياة . . وهذا الرباط المقدس الذى يربط بين هذا جميعه . . . . هذه الأم التي فعلت ما فعلت . . وأصرت على ما أصرت . . . هل هي محقة أو غير محقة ؟ ا

أمكن أن نغفله ؟!

وهل يكون في مقدورنا إغفاله إذا أردنا ؟!

وإذا نحن لم نقدر . إذا أجزناه . . إذا أجزنا لهذه الأم أن تفعل ما فعلت . . بدافع من هذا الرباط . . . بدافع الأمومة . . . فلماذا نحن لا نجيز لغيرها ذلك ؟! إن الصلة هي نفس الصلة . . . والدم هو نفس الدم . . . والأرحام هي نفس الأرحام . . . والصلب هو نفس الصلب . .

فلماذا لا نجيز للأب في سبيل الدفاع عن ابنه . . ما أجزناه للأم . . في سبيل الدفاع عن ابنها ؟!

ولكن هل هذه هي المشكلة فقط . . . ؟ !

ألا ليتها كانت كذلك . . !

وأغمضت عينى مرة أخرى . . وفتحهما ثانية . . ولكن على جثتين هامدتين . . واحدة هتكت الرصاصات الثلاث فروة الرأس . . وحطمت الجمجمة . . ونفذت إلى المخ . . وأحدثت الوفاة فى الحال . . وواحدة مزقت الصدر . . وكسرت العظام . . ونفذت إلى الرئتين . . وذبحت القلب . . وتركت الجثة مزقاً مزقاً . . وثقوباً ثقوباً . . تماماً كما يحدث اليل فى الثوب ويتركه مزقاً مزقاً . . وثقوباً ثقوباً . . تماماً كما يحدث اليل فى الثوب ويتركه مزقاً مزقاً . . وثقوباً ثقوباً .

. . . ورنت فى أذنى كلمات . . ولا أدرى لماذا ارتعدت لها فرائصى الآن . . مع أننى عندما استمعت إليها أول مرة . . لم أعرها التفاتاً : «أحياناً يكون غير الواجب هو الواجب » .

وهذه الأم . . . هذه الأم . . . التي كل جريرتها أنها طالبت بحق . .

دافعت عن حياة . .

تمسكت بابنة . .

استماتت فی وجود . .

. . تموت . . تقتل . . تسفك دماؤها . . .

أين القصاص ؟!

أين السماء ؟! أين عدالة الله ؟! أين الضمير الذي يرضي ؟! وتراقصت أماى هذه الخيالات جميعاً . . وتراقص أيضاً غيرها وغيرها . . إن هؤلاء قد ماتوا . . توارت جثمهم في التراب . . . ولكن أولئك الذين يموتون . . ما ذنبهم ؟! أجل . . ما ذنبهم ؟ ! هل نتركهم . . حتى تزهق أنفاسهم أيضاً ؟ ! . . . . . . زينات . . . . . . هل نتركها هكذا تعيش هذه الحياة ؟! . . رباه . . لماذا أحببت أنا هذه الفتاة ؟ ! مِلاذا أحبيتها أنا الآن . . أكثر من ذي قبل ؟ ! بل لماذا أنا أحببها - الآن - كل هذا الحب الكبير ؟! . . . رياه . . . إنبي أسألك . . . . وانسابت المعوع من عيني . . ومع ذلك لم تذهب هذه الحيالات . .

ولم ينقطع هذا الحديث . . ولم تنقطع أيضاً هذه الدموع . . .

... هل ستظل هذه الفتاة .. ميتة هذا الموت الدنيوي.. يلفها هذا الكفن... كفن هذه الحياة التي تحياها ؟!

وهل سيظل المجرم. . يتمتع بكلهذا النعيم . . . كلهذا الجاه ؟! هل سيظل الوالد ينكر ابنته ؟!

ويظل الأخ ينكر أخته ؟!

هل تبدلت الأرض غير الأرض . . حتى يحدث هذا ؟ !

وتبدلت السهاء غير السهاء . . . حتى تتبلد بعض الضمائر . . . هذا التبلد ؟!

. . تموت هذا الموت ؟!

رباه !! .

ومرة أخرى . . رباه!!

لماذا خلقت مثل هذه الضمائر الميتة . . . ولماذا أيضاً خلقت غيرها حية . . تكاد تذوب من رقة حساسيتها . . ولماذا خلقتها كذلك ، وقدرت لها أن تتورط فيها تورطت أنا فيه الآن ؟ ا

رباه . . . لماذا فعلت ذلك ؟ ! . .

لماذا حملتني هذا الحمل الثقيل . . وأنت تعلم أنني بشر . . أنني من دم ولحم . . .

رباه . . . إنني لم أكن رسولا . . ولا نبيًّا . . وأنك تعلم ذلك جيداً.

\* \* \*

وأغمضت عينى مرة أخرى . . وكان أملى هذه المرة . . أن يظل غمضهما إلى الأبد . . ولكن لم يتحقق هذا الأمل . . واأسفاه . . . لأن تلك القوة التى تفوق قوانا كبشر جعلتنى أفتحهما ثانية . . ولكن على وجه أبى هذه المرة . .

على وجه من أحب . .

. . . إنني لا أعرف . . في الثلاثين سنة التي عشتها . . .

ن . . في هذا العمر الطويل . . الذي قضية . . .

لا أعرف . . أنني أحببت ذات يوم هذا الوجه . . كما أحبه الآن . . . . . . . . كما أتعشقه الآن . . .

أو أننى شعرت بهذه العاطفة الجميلة . . . الحلوة . . . الرقيقة . . . كم أنت كم أنت عالية . . أيتها البنوة . . . كم أنت عزيزة على النفس . . . أيتها الأبوة . . .

. . . أهكذا سريعاً . . يمكن الاستهانة بك . . التفريط فيك . . .

القضاء عليك . . .

وبيد من ؟ ! . . .

رباه . . . إن القتلة . . وشار بى الدماء لا يجرؤون على ذلك . . .

إن الأنبياء والرسل . . . لا يقدرون عليه . .

وأحسست أنني على استعداد لأن أفعل كل شيء . . كل شيء . . كل أبي . . . كل شيء . . . كل شيء . . فقط يبقى لى أبي . .

أحطم القدسيات جميعاً . . .

ط لا ؟! . .

أليست هذه هي قدسية أيضاً ؟! وإن لم تكن هذه قدسية . .

فما هي القدسيات إذن ؟!

أجل سأفعل كل شيء . .

سأرتكب أشنع الجرائم جميعاً . . .

أسرق . . .

أقتل . . .

أسفك الدماء . . .

أنبش قبور الموتى . . .

فقط يبقى لى هذا الوجه الذي أحبه . . .

وأحسس أنى أريد أن أراه . . . أن أرى هذا الوجه . . أرى أبى من أبى . . . فقد افتقدته كل هذه الأيام التى مضت . . . الليالى السوداء التى عشها . . . الساعات الطويلة التى مرت وأنا أهتف بالغمض . . . أهتف بمن يطفئ هذه النار التى في عيني . . . وكأنه هو أيضاً كان يحس هذا الإحساس . . . ويتشوف لهذه الرغبة . . . لأننا التقينا بعد عشرة أيام . . . التقينا مصادفة . . على باب القصر الذي ما زلنا نعيش فيه معاً .

حقيقة إننا لم نتكلم . . ولم ننبس . . وإنما نظركل منا إلى الآخر . .

وانصرف. . وَكَأَنْ كَلاَّ مَنَا يِتَأْسُفَ عَلَى شَيء . . وَكَأَنْ كَلاَّ مَنَا يَتَأْسُفُ عَلَى هَذَهُ النظرة . . التي بدرت منه إلى الآخر . .

ولكنى رأيته على أى حال . . رأيت أبى . . إن هذا فقط هو الذى كنت أريده . . والغريب أنه قد أفادتنى كثيراً هذه الرؤية . . أفادتنى في أشياء كنت أظن أننى لن أقدر عليها . . لقد شدت من أزرى . . وقوت من عزيمتى . . لقد جعلتنى أتردد فى كل شيء . . إلا فيما كنت قد عقدت العزم عليه . .

وبهذه العزيمة الصادقة . . وبهذه القوة التي تفوق قوى البشر جميعاً . . . ذهبت إلى مكتبي في هذا اليوم . .

لقد كنت أذهب إلى مكتبى . . فى الأيام التى مضت . . والتردد وخور العزيمة . . وتبلبل الحاطر وضعف الإرادة . . . كل ذلك يلازم كل خطوة أخطوها . . كل حركة تبدر منى . . كل نظرة ألقيها على شيء . . . . أما اليوم . . فلم أكن أثبت قدماً . . مما أنا فيه الآن . . للذا ؟ ! كنت لا أدرى . . .

كان أول شيء فعلته . . هو أنى استدعيت سكرتير التحقيق . . وفاجأته بطلب دوسيه الجتاية رقم ١١٠٧ ولما أحضره لى . . طلبت منه أن يتركنى . . أراجع هذه الصفحات مرة أخرى . . وأن لا يأذن لأحد في الدخول على " . . ولما انصرف . . قمت إلى الباب . . . وأغلقته خلفه . . ومع أننى أغلقته جيداً وأحكمت رتاجه أيضاً . . إلا أننى عدت إليه مرة

أخرى لكى أتأكد من ذلك . . ومن ثم تناولت هذه الأوراق وراجعها بدقة . . . راجعها وكأنى أقر ؤها لأول مرة . . وكأنى لم أكن المحقق الذى حققها . ولما راجعها صفحة صفحة . . وقرأت كلما لها كلمة كلمة . . تعجبت كيف أننا أحياناً نؤمن بالباطل كل هذا الإيمان . . . ومددت يدى إلى شيء . . والغريب أن أصابعي لم ترتعش هذه المرة . . وهي تمتد إليه . . كما كانت ترتعش في كل مرة . . تمتد إليه فيها . . مددت يدى إلى ذلك الشيء الذي أحتفظ به بين طيات ثياني . . فيها . . مددت يدى إلى ذلك الشيء الذي أحتفظ به بين طيات ثياني . . ولكن لم أكد أفعل حتى أعدته ثانية في رعب . . وأعدته سريعاً جداً . . وأعدته سريعاً جداً . . وأحكمت رتاجه إحكاماً دقيقاً . . يالله ! . . . إلى هذا الحد جيداً . . وأحكمت رتاجه إحكاماً دقيقاً . . يالله ! . . . إلى هذا الحد عليه ؟!

ولما قمت إلى الباب .. وتأكدت من أنه محكم الإغلاق . . عدت إلى ذلك الشيء الذي أحتفظ به بين طيات ثيابى وأخرجت تلك المذكرات .. التي كنت أدون فيها أولا بأول معلوماتي . . . وأثبت فيها جميع الحقائق التي وصلت إليها . .

فردت صفحات هذه المذكرات جميعاً أمامى . . وبدأت أقرأ . . ولكنى توقفت . . أحسست بأن هذه المذكرات ينقصها شيء . . وأن القصة تنقصها النهاية . . . ولما كنت أشعر برغبة ملحة في القراءة . . .

وكان من غير المعقول أن أقرأ شيئاً ناقصاً . . مددت يدى . . وتناولت القلم . . وأكملت النقص . . . كتبت كل الحديث الذى داربيني وبين أبي . . دونت كل جملة قالها . . . وكل لفظ فاه به . . وكل اعتراف صدر منه . . وحتى كل قطرة من الدموع انسكبت من عينيه . . صورتها في موضعها . . ووضعتها في مكانها من الحديث . .

وبذلك تمت القصة . . . واستقامت فصولا . . ورحت أقرأ شيئاً كاملا لا عوج فيه ولا لبس . .

\* \* \*

قرأت هذه المذكرات مرات عديدة . . هذا هو الذى تأكدت منه . . أما الذى لم أتأكد منه حتى الآن فهو عدد هذه المرات بالضبط . . هل هى عشر ؟ . . . هل هى أكثر ؟ هل يهى أقل؟ . . . هذا هو الذى لا أذكره . .

ثم لما استوعبت سطورها جيداً . . . وحفظت كل كلمة فيها عن ظهر قلب . . طويتها لأعيدها إلى مكانها الأمين . . بين طيات ثيابى . . ولكن هل ستظل هذه المذكرات في هذا المكان ؟! وإلى متى ؟! وهل أنا واثق من هذا المكان إلى هذا الحد . . حد أن أحتفظ فيه بهذا الشيء . . . . . الذي هو حياتي ووجودي ودنياي . . دون أن تمتد إليه يد . . أو تراه عين ؟! . . . وما دمت أنا أخاف عليه هذا الحوف . . . ومادام الشر . . في وجوده . . والإبقاء عليه . . والنفع كل النفع

. . هو فى إخفائه . . إلى الأبد . . مادام الأمر كذلك . . فلماذا أحتفظ به . . لماذا لا أخفيه من الوجود نهائيًّا . . "لماذا لا أجعله كذرة من رماد . . أتركها تتطاير فى الهواء . . إن الهواء هو الشيء الوحيد الذى لا تراه عين . . ولا تمتد إليه يد . .

واستقر رأيي على أن أفعل . . . و . . . وفعلت .

مددت يدى إلى علبة من الثقاب كانت أمامى . . .

ولكن هنا؟ في هذه الغرفة ؟ فوق مكتبي هذا ؟ ولم لا ؟ . . ولكن إذا اندلعت ألسنة النار وتطاير اللهب . . وتجمع الناس حول النار وأخدوها . . قبل أن يتحول هذا الشيء إلى رماد كما أريد . . . وبقيت قصاصة . . ورقة . . أو حتى كلمة . . فماذا يكون الحال ؟! . . . لا . . . إن هذا ليس مكان ذلك . . .

... أى مكان إذن ؟ .. أى مكان غير هذا ؟ ... إذن سأظل أحتفظ بهذا الشيء معى .. حتى أذهب إلى بيتى على الأقل . وفي بيتى أفعل ما أريد . . كما يفعل الإنسان في بيته ما يريد . . ورجحت عندى هذه الفكرة . وفكرت فيها جيداً . . ولكنى فى النهاية . . لم أستصوبها . لقد تسلط على وهم غريب . وهم جعل فرائصى ترتعد . . أمن مجرد التفكير فيه . . وهم يجعلنى أقلع عن هذه الفكرة . . نهائياً . . إذ ماذا يكون الحال لو حدث بعد أن غادرت مكتبى الآن وأنا أحمل هذا الشيء معى . . . لو حدث لى حادث . . دهمتنى سيارة مثلا

اصطلمت سيارتي أنا . . . فاجأني الموت وأنا في الطريق . . . لا . . .

وفكرت ثانية . . ولكنى فكرت هذه المرة . . فى الشقاء الذى يلاقيه السارق . . بعد أن يسرق . . . والقاتل بعد أن يقتل . . . والحبرم بعد أن يرتكب جريمته . . . إن الشقاء لم يكن قط فى السكين التى نقتل بها . . . وإنما هو في السكين التى نخفيها . . . وواتنى فكرة . . ولا أدرى كيف واتنى . . . ولا أدرى كذلك . . لماذا فرحت بها ولها . . . ونفذتها على الفور . .

ومددت يدى إلى علبة الثقاب التى أمامى . . ومددت يدى أيضاً إلى هذا الشيء الذى أخاف عليه أو أخاف منه . . . لا أدرى ! وأمسكت بكل ذلك في يدى جيداً . . .

كانت دورة المياه . . التي نستعملها نحن الرؤساء بعيدة عن دورة المياه العامة . . . كانت في مكان منعزل تماماً عن الناس . . فلماذا لا أفعل ذلك هناك . . . لماذا لا أغلق هذا الباب على . . . . وأفعل ما أريد . . . وبدل أن تتطاير تلك الذارت من الرماد التي تخلفها النار . . . بندل أن تتطاير في الهواء . . . لماذا لا تغيب في تلك البالوعة القدرة . . بندل أن تتطاير في الهواء . . . لماذا لا تغيب في تلك البالوعة القدرة . . التي لا يغيب فيها إلا كل قدر . . . وهل هناك أكثر قدارة من هذا الذي سأغيبه فيها ؟! . .

ونهضت إلى الباب وفتحته . . ومن ثم رحت أخترق ذلك الممر الطويل

|  | • | ثابتة | وبقدم | <br>جأش | بر باطة | أخترقه | وكنت |      | هناك | ، إلى | الموصل |
|--|---|-------|-------|---------|---------|--------|------|------|------|-------|--------|
|  |   |       | وبقدم |         |         |        | •    | الله | يعلم |       | جد ًا  |

. . . وفتحت الباب . . ودخلت . . وفتحت أيضاً عيني ونظرت . . وإذا بى أرى شيئاً عجيباً . . . . . لم يكن فى تصورى أبداً أنه يحدث . . أننى سأراه . .

لقد أخطأت الباب الذي كنت أقصده . . وقصدت باباً آخر . . كيف حدث هذا . . ؟ ؟ لا أدرى . .

إن كل الذي حدث . . كل الذي أذكره . . . هو أنني رأيت باباً أمامي فد خلت . .

... لم أفطن إلى ما حدث ... لم أفطن ... إلى أن هذا الباب الذى فتحته ودخلت .. هو باب غرفة مكتب – رئيس النيابة – ... نعم، لم أفطن إلى ذلك إلا . عندما رأيت نفسي أمامه وجها لوجه .. وعينا لعين .. ووجدتني أضع كل ما أحمل بين يدى .. من أوراق فوق مكتبه .. حتى علبة الثقاب وضعتها هي الأخرى أمامه ... و ... وانصرفت ...

أنا لا أستطيع بعد ــ هذه اللحظة ــ . . . أن أدون شيئاً مفيداً . . . إن كل الذي حدث بعد ذلك لا أعرف عنه شيئاً . . . لا أعرف حيى أين ذهبت . . . أو ماذا رأيت . . . . أو سمعت . . . . لقد كانت الرؤية غير واضحة أمام عيني . . . كنت أرى الأشياء . . ولا أستطيع أن أتبينها . . . أو أرى الوجوه . . . فلا أستطيع أن أتعرف عليها . . . . وكذلك أيضاً كانت أذني . . . كنت لا أسمع شيئاً . . . . كانت الأصوات جميعاً تأتى عند أذني . . . ثم تتضاءل . . . . . تتلاشي .... تذوب . . . . تصير إلى عدم . . . . . كانت مثل المرثيات تماماً . . . . يختلط بعضها ببعض في عيني . . . بحيث إنى كنت أجهد نفسي كثيرًا الأميز بينها . . . ومع ذلك لا أذكر أنى ميزت شيئاً . . . إن كل ما كانت تقع عيني عليه . . . . خيالات فقط . . . . . وكل ما غرفة ضغيرة . . صغيرة جدًّا . . كل ما فيها جامد . . صامت . . مطبق الصمت . . لا تسمع فيها لغواً . . حركة . . نأمة . . كل ما يأتي إلى أذنك فيها شيء . . شيء غريب . . لا هو يشبه الصوت . . ولا هو

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

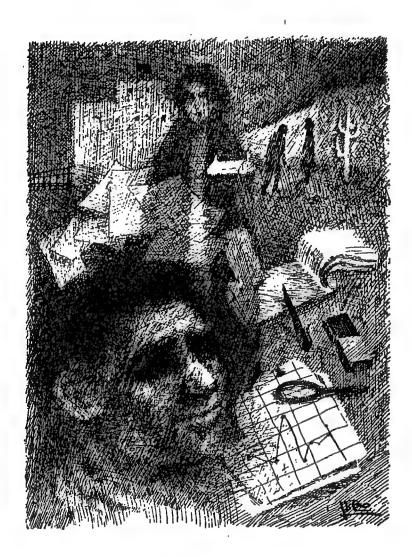

يشبه الصمت . . إنه أقرب ما يكون إلى الأنفاس . . الأنفاس المحترقة . . الأنفاس الحترقة . . الأنفاس التي تكاد تتلاشى قبل أن تجرج الأنفاس التي تكاد تتلاشى قبل أن تجرج إلى الهواء . . ولكن أنفاس من هذه ؟ . . كنت لا أعرف . . كانت أذنى لا تميز . .

وكأذنى تماماً . . كانت أيضاً عيناى . . ولكنهما كانتا أقدر إلى حد ما على التمييز . . كنت أنظر إلى الغرفة فإذا بكل شيء فيها أبيض . . ناصع البياض . . الجدار . . النافذة . . الباب الصغير . . المشجب . . المائدة . . الإبريق الذي فوقها . . كوبة الماء التي عليها . . المسجب . . المائدة . . الإبريق الذي فوقها . . كوبة الماء التي عليها . . السرير الذي أنام فوقه . . الثوب الذي أرتديه . . الغطاء الذي فوق رأسي . . . . وجه الفتاة التي تجلس إلى جواري . . . الثوب الذي ترتديه . . الغطاء المنشي الذي فوق رأسها . . الحذاء المذي في قدمها . . كل هذا كان أبيض . . ناصع البياض . . لهذا فقط استطعت أن أميز . . استطعت أن أميز . . استطعت أن أعرف أنها غرفة في مستشفي . .

\* \* \*

ضربات قلب . . تعصى . . تعد . . درجات حرارة تعلو . . تزداد . . ترتفع . . تتخفض . . تقاس أولا " بأول . . درجة درجة . . ساعة ساعة . . . . تعصى . . تثبت على الورق . . خط أسود يرتفع إذا سجلت مرة . . خط أسود ينخفض إذا سجلت ثانية . . أكياس من الثلج توضع . . تذوب . . يجيء غيرها . . تذوب كذلك . .

إبر كأنياب الأفاعى تغرس فى لحمى . . شراب كأنه العلقم يصب بين شفتى . . يغص به حلقى . . تتجمد مرارته فوق لسانى . . فوق شفتى . لهذا فقط عرفت . . عرفت . . عرفت أننى مريض .

\* \* \*

رجع لهمس . . صدى لصوت . . زفرات لألم . . أنفاس لحزن . . همسات لدموع . . همهمة لشفاه . . وشوشة لصمت . . تأتى إلى أذنى من مكان بعيد . . بعيد جداً . . ومع ذلك تذهب . . تذوب . . تتلاشى . . لا يبقى منها فى أذنى سوى خيالات . . خيالات لألفاظ . . أشباح لكلمات . . صور لمعان . . هبوط شديد فى القلب . . . انهيار زائد فى الأعصاب . . فقدان كبير فى الذاكرة . . لهذا فقط عرفت . . عرفت عاذا أنا مريض . .

\* \* \*

طبيب يخرج . . طبيب يدخل . . طبيب آخر يجىء . . ممرضة تنهض . . ممرضة أخرى تجلس . . شبح يظهر من بعيد . . يقترب . . يقترب . . يقترب . . ثم يختفى فجأة . . يتلاشى . . لا يرى له أثر . . ثم يظهر فجأة . . يرجع . . يعود . . يقف أماى فى ثياب سوداء . . هو فقط الذى يرتدى السواد . . يقترب منى . . ينظر إلى . . يحدق فى وجهى . . يتفرس فى عينى . . يصمت طويلا . . لاينبس . . لا يطرف يتفرس فى عينى . . يصمت . . يصمت طويلا . . إنه تمثال . . تمثال من

حجر . . تمثال من صخر . . ولكنه يبكى . . تسفك عيناه الدموع . . دموع . . دموع كأنها النار . . تتساقط نقاطها على يدى . . على وجهى . . على صدرى . . ترى لماذا هو يبكى ؟! . . ترى من هو هذا الشبح ؟! . من هو هذا الشخص الواقف أماى . . يبكى . . ينتحب . . تسفح عيناه كل هذه الدموع . . من هو ؟ . . ما صلته بى . . ترى هل رأيته قبل الآن ؟ . . ومنى رأيته ؟ . . وأين وقعت عيني عليه لأول مرة ؟ . . ولماذا هو يبكى كل هذا البكاء ؟ ؟ . . لماذا هو يرتدي السواد ؟! . . هل هو يعلم أننى سأموت ؟ . . أو مل هو الوحيد الذي يرتديه ؟! . . هل هو يعلم أننى سأموت ؟ . . أو أن أحداً تربطه بي صلة قد مات ؟ . . وما صلته بي . . بي أنا . . . أجل أنا من ؟ كنت لا أدرى . .

\* \* \*

ولما كان يجهدنى التفكيركنت أعود فأنظر إليه ثانية . . ولكنى أراه قد غاب . . ذهب . . تلاشى . صار إلى عدم . . إلى خيال . . حتى هذا الحيال كان غير واضح لعينى . . كان يبدو لى أشبه ما يكون بفتاة أعرفها . . تربطنى بها صلة . . صلة كبيرة . . عزيزة . . جميلة . . حلوة . . كنات أحبها ذات يوم . . وكانت هى أيضاً تحبى ذات يوم . . ولكن من هي هذه الفتاة التي كنت أحبها كل هذا الحب ؟ . . ما اسمها ؟ من أسرتها ؟ . . من أبوها ؟ . . من أمها ؟ . . كيف ولدت ؟ . . من أسرتها ؟ . . كيف ولدت ؟ . .

كيف نشات ؟ . . كيف عاشت ؟ . . كيف تعرفت عليها ؟ . . كنت لا أعرف . .

\* \* \*

هكذا كنت . وهكذا ظللت . . ظللت طويلا . . حتى بعد أن شفيت وأذنوا لى بالحروج . . كل الذى كنت أراه خيالات . . خيالات فقط . . وكل الذى كنت أستمع إليه صدى . . صدى . . صدى فقط . . حتى الذى حدث لى أخيراً . . كان هو الآخر صدى . . صدى لا أذكر منه شيئاً . . ولا أستطيع حتى اليوم أن أميز منه شيئاً . . كل الذى أذكره . . أميزه . . هو هذه الخيالات . . هذه الخيالات التى مازالت تروح وتجيء أمامى إلى اليوم . .

قاعة رحبة . . رحبة جداً . . فسيحة إلى حد كبير . . غاصة بالناس . . جمع غفير من البشر . . من الوجوه . . إنى أعرف أكثر هذه الوجوه . . أعرف أكثر هؤلاء الناس . قضاة . . مستشارون . . رؤساء محاكم . . أعضاء نيابة . . و زراء . . رجال قانون . . كل هؤلاء يحيطون بى . . يلتفون من حولى . . يثنون على " . . نظراتهم تتعلق بى . . يذكرون اسمى . . يوجهون عبارات إلى . . همسات . . همهمات . . نظرات . . شخص كبير . . مهيب . . يتقدم إلى . . الى صدرى . . تضع عليه شيئاً . . تقلدنى وساماً . . عاصفة من التصفيق . . تنطلق . . تدوى . . تعربد في

سمعي . . تقصف كالرعد في أذني . . تنهال كالججارة على وجهي . . تدق رأسى بالا رحمة . . تمزق صدرى . . شيء في قلبي يتحرك . . يضطرب . . يخاف . . يرتعك . . يرتجف . . يتمزق . . دموع في عيني . . تتجمع . . تسيل . . تنفرط . . تنهمر . . تنساب على وجِهى . . تغمر شفتي . . تغرق صدري . . صورة بغيضة . . بغيضة جداً تلوح لعيني من بعيد . . من بعيد جداً . . إنها تقترب . . إنها تدنو . . تقف أمامي . . تتراقص في عيني . . هي فقط التي أراها واضحة . . واضحة جدًا . . راية سوداء . . ترتفع فوق أحد السجون . . ترتفع في السهاء . . ترتفع أمام عيني . . أخاف . . أغمض عيني . . أغمضهما جيداً . . ولكنها مازالت ترتفع . . ترفوف أمام عيني . . مازلت أراها . . إنها لا تريد أن تبتعد . . لماذا هي لا تريد أن تبتعد ؟ . . لا تريد أن تغيب عن عيني ؟ . . الشبح الأسود يظهر فجأة . . يظهر ثانية . . يلوح لعيني من بعيد . . إنني أراه . . أراه جيداً . . إنه يقترب . . يدنو . . يتجه إلى . . إنه أيضاً يتجه إلى مكان أتجه أنا إليه . . ربوة صغيرة في مكان قفر . . الراية السوداء تعلو . . تعلو . . ترفرف فوق رأسينا . . ها هيذي الربوة بيننا . . إنها قبر . . قبر في مكان قفر . . قبر ترتفع فوقه تماماً الراية السوداء . . ها هوذا الشبح يمد يديه إلى . . يلمسنى . . يرتمي فوق صدری . . يهتف بصوت كالرعد ولكني لا أسمع شيئاً . . لا أميز شيئاً . . إنها كلمة واحدة . . واحدة فقط . . هي التي ميزتها . . وما زلت

أميزها إلى اليوم . . أخى . . وكلمة أخرى . . كلمة واحدة أيضاً . . كلمة عاماً . . أختى . . هذه الكلمة هي التي مازلت أميزها أيضاً . . ولكن من أين يجيء هذا الصوت . . أهو من القبر ؟ . . أهو من الأعماق ؟ كنت لا أدرى . .

. . .

. وهذه الآخت . . أخت من ؟ . . وهذا الآخ . . أخو من ؟ . . وهذه الراية السوداء التي مازالت ترفرف أمام عيني . . ما شأنها ؟ . . وهذا القبر . . قبر من ؟ . . وهذا القبر . . قبر من ؟ . . أهو قبر أحد أعرفه ؟ . . أحبه ؟ . . ولكن من هو هذا الذي أحبه كل هذا الحب . . وما زلت أحبه . . كل هذا الحب ؟ . . رباه ! إنني . . . الني . . أسالك . . . أسالك . .

- . . من هو هذا الرجل ؟
- . . من هو هذا الشبح ؟
- . . من هي هذه الأخت ؟
  - . . من هو هذا الأخ ؟
- . . وهذه الراية السوداء ما شأنها ؟ . .
  - رباه .. رباه . . رباه . .
  - إنني أسالك .. أجل إنني أسالك !

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered ve

## مطابع الميئة المصرية إلعامة للكتاب



I.S.B.N 977 - 01 - 6186 - 1





العرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولاحدود ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة عامها السادس وتستمر فى تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفل للشاب. للأسرة كلها. تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية ومازال الحلم يخطو ويكبر ويتعاظم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن مصر كانت ومازالت وستظل وطن الفكر المتحرر والفن المبدع والحضارة المتجددة.

م وزان مبلوك



